إخبارا مل الرسوخ في الففه والتحديث مقتدار لابن إلجوزي قدّم له أنى عالرحمن محمواليجزاري مكتبة ابن حجر مكة المكرمة





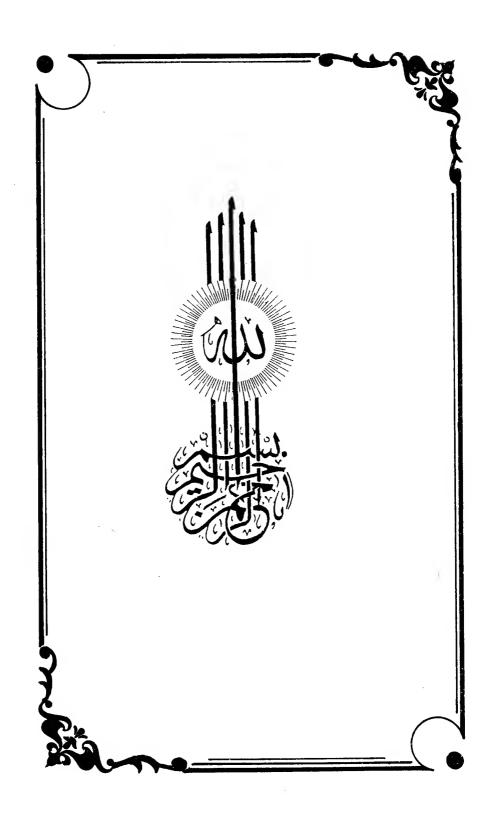

حقوق الطبع محفوظة ۱٤٠٨ هـ ۱۹۸۸ م

الطبعة الأولى

تقريط

بقلوش يخناالفاضل

والاعيةالكبير

محمت الغزالي منظه السر

إِنْ السَّنَةَ النَّبُوتَةَ مَيْلانَ مَحَ الآفاق ، وأَحِل أَنَ الإهتمام يجب أَن يَعْ عَلَىٰ فَتَ الْمِلِلْ الْقُولِ الْمُرْفِ عَيْنِ . و أُولِهما . مَيْزَ الصَّحِيْعَ مِنَ النَّصَعِيفِ ، فيما يُرمَ عَلَا النِّكَ مِنْ النَّصَحِيْعَ مِنَ النَّصَعِيفِ ، فيما يُرمَعُ النِّكَ مِنْ النَّكَ الْمُرافِقِ عِلَى النَّكَ الْمُرافِقِ عِلَى النَّكَ الْمُرافِقِ عِلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ الْمُؤْلِقَ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ ا

تكون تعالية والإست الرمتسقة يصدق بعضا بعضًا وينسجم معه. وقد تَنَاول الزائج في حمد الله جمالة مزالة حاديث المتي تَعَامَض مَعْنَاهَا وقي الموقوع النست فيها،

وَبَدَكَ جَمِداً جديراً بالشناء، ولكن المؤلف أباعبدالرجمز استمك أشكياء ذات بال ، وأضاف تصحيحات وتعليقات جيدة، وباب الاجتماد في النصفيح والنفقيح لايزال مفتوحًا، ولم تكذب لعصمة لفقيه ولا محدّث ،

وَقَدَقُلْتُ هَذِهِ الرِّسَالَةُ الْوَجْيَنَ ، وَوَدَتُ لُوطَالْفُسُ الْمُعَوْلَفَ ، وَوَدَتُ لُوطَالْفُسُ الْمُحَادَ اللَّهُ وَالْمَالِيَةِ الْمُعَادُ الْمُحَادِينَ الْمُحَادِينَ الْمُحَادُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

## ِرِلْبِحُ (لَّمُ الْرَحِينُ لِلْرَحِيمُ مقرمة المعسَلق

إنّ الحدسّد، نحب و وتست عينه ونستغفره، ونعوذ باسّد من شرور أُنفسنا ومن يدات أعمالنا، من يجب واسدنلامضول به ومن يضل فسلاها دى له، وأُنتَّحد أن لا إله إلاّ اسّد وحب و لاسترك له ، أشّحد أنّ محمّت أعبره وركسوله.

أما بعت فقت وقفت - قبل بضع سنين - على رساله لطيغه المحافظ المفسر ابن الجوزى -رحما ليسّرعليه - في علم ناسخ حديث رسول مسّرصلي لسّرعليه ولمم ومنسوخه ما المسومة بر= (إخب ار أهل الرسوخ في لغفه والتحديث بمق إرالمنسب وخ مراب كديث)

د بعد الاطلاع عليها والنظرفيها ، وجبتها ملوءة علماً وتحقيقاً كيف لا ؟؟

ومۇلغى العلامة ابوالغرج ابن انجوزى الذى ملاوت تصانىغە الدنيا وزاع صيد فى لاَئاق ١٠ فرأيت ضرورة نشرهبا \_ بعدالنعلىق علىھا \_ فى أول فرصة نناح لى .

د فى اننظار ذلك علقت على ها مثل لرسالهٔ تعليقات موجزة سريعة ، تارگالباتى إلى الفرصة التى أُجدها سانخهٔ لإكال هذاالعما النافع إن شاءاسد .

ثم اتبحت لى لغرصة والحديد فانكببت على لرسالنه اعمالي ل عار اتعب ليعقًا وتخسر يجًا ، دون أى كل وُمل ، وقد كانت هذه النعليقات تمدر حول الأمور الأثية : به أشرح الغربيب من الكلمات الواردة فى الرسالذ.

ب يخزيج الأحاديث وبيان درجاتها من حيث الصحة والضعف ، وقد أخالف المصنف في بعض الرائم فاستدرك عليه واذكر بعض آرا والعلاء في ذلك .

ج- ترجمة الرواة والعلى والذين وردت اسما وهم في الرسالة ، وفي تقدمتهم المصنف نفسه حييت ترجمت لرترجمة مفصلة ناج في المعتدمة .

د مناقشة بعض آراء أحمل لعلم في دعوى النسخ لكثير مرابط ديث الرسالزمع بيان الراجح منها

ه- تصويب بعض الأخطاء المطبعية التى وقعت في الطبعة التى (راجعها وقدم لها - طه عالروف معد) دالتى اعندست عليها أثناء النعليق

و- وضع فهارس الأحا دسيت النبوية والأعلام المترجم لحسم في آخرالرسالة.

وقداُشارعلى بعض لأفا صل في كتابة مق مة مختصرة فى انسخ ، فكنبت مدخلاً في ر بيار المسائل تعلق بالنسخ لايسع ط اللب لهم جهلها شاكراً لأولئك والكُفاضل ضعمهم وارشادهم .

وقد استعنت ذلك كله بأمهات الكتب الإسلامية فى العلوم المخلفة والتى تحويها مكتبتى الخاصة وسميت هذه التعليقات وطرح الزبيث والتَّدَأُسُكُ لُنَّ تَبِعلَ عَلَى هَذَا فِي مِيزَان حسناتي يوم أَلقَ ه "يوم لاينفع مال الابنون اللَّمنُ في التَّديقِلب ليم" ولاَأْسَى أَن التَّديقِلب ليم" ولا أُنسى أَن أَشكر فضيل أُستاذ نالشّيخ "محت الغزالي" حفظ الله - الذي تفضل مراجع فه تعليقاً في المتواضع على لرسالة وكتب لها تعريظاً زاد من قيمتها ، فله منى جزيل لشكر و فايشمن الايشكر المدر محما قال عليه الصلاة والسلام

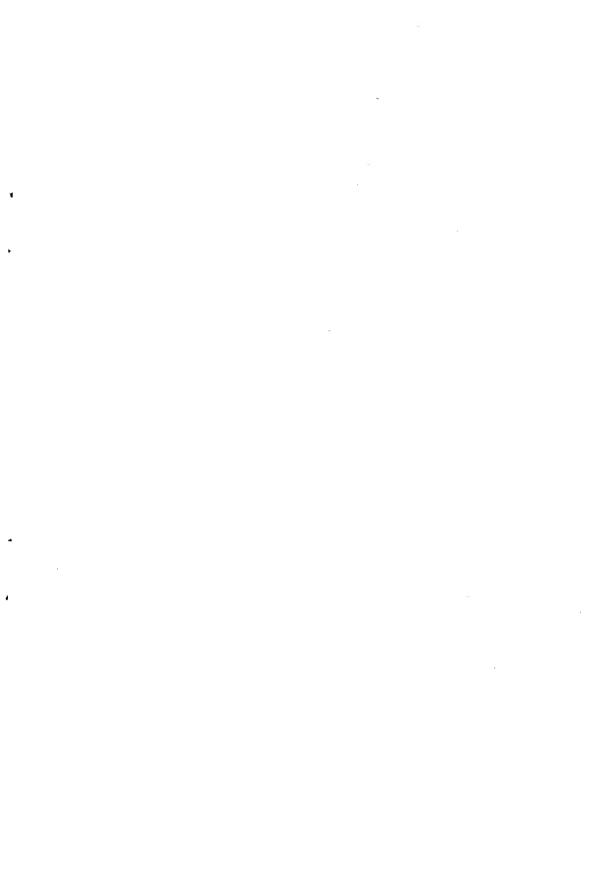

## تجمة المؤلف\*

لسبرك ـ هوأبوالفرج عبالرحمه به أ بي لحسن بن على بن محمدين على بن عبالله بن حمادى بن أحمدين محمدين جعفر الجوزي ما القرشى البكرى البغدادى ، الغقير البى الواعظ الحافظ المفيتر ، الأويب الملقب جمال الدين .

وقداختلف فى نسبة ، فقيل ـ ان جده جعفرنسب إلى فرضه مه فرص لهجسرة يقال لها جوزة ، قال المنزى هونسبة إلى موضع بقال له ـ فرصة الجوز . وذكر الشيخ عبالصمرين أبى الحبيش أنه منسوبي لى محلة بالبصرة تشمى محلة الجوز ، وقيل - بل كانت بداره فى واسط حهوزة ، لم يكن بواسط سواها .

مولده ونيئائن \_

\_وُحِيَزِخِهُ عِدِ" لاأُحقق مولِدي ،غيراُنِ مات والدي بي سِنة أربع عشرة ، وقالت

\* استخلصت کفنی الترجمة مهاککتب التالیت "البسایت والنهایت (۲۸/۱۲ و ۳۹-۲۸/۱۲) لاین کثیر ، «وضیات الأیعان (۲۲/۲۷) لاین خلکای ، "طبعات الحفاظ" (۲۰۱۲) للسیوثی ، ومی ترجمت این الجوزی التی المعقول محققوکتا به «زاد المسیر" طبع المکتب الاسلامی لصاحبه زهرلهٔ اویش

الوالده يكان لك من العمرنحوث لاث سنين . فعلى هذا يكون مولده سنة احدي عثرة أواثنتى عشرة وغمسمائة . وكان مولده بغمار بررب جبيب ، فلما تونى والده وهوصغيره كفلتسب أمه وعمته وكان أهله تجاراً في النحاس مرثيونه للها مرثيونه للها والمالية وكان أهله تباراً في النحاس

لما ترع حملة عمته إلى مسجلي الفضل بن فاصرالحافظ البغدادى فاعتنى به ، قال فى "أول سيختث حملى شيخنا ابن فاصر إلى المشايخ فى الصغر ، وسيختث العوالى واثبت سماعاتى حكوا بخطه وأخذ لى احازات منهم ، فلما فهم الطلب ، كنت الازم من الشيوخ اعلمهم ، واوثر من اربا بالنقل فهمهم ، فكانت همتى تجويد العكر ، لاتكثير العرو ، ولحارات من أصحاب من يؤثر الاهلاع على كبار مشايخى ، ذكرت عن حل واحد منهم حديثاً .

ثم ذكرفي هنوه المشيخة سبعة وثمانين شيخاً.

شمع الكتبالكباركالصحيحيي والمسند وجامع الترمزى وتاريخ الخفيل بغرادى، ومالا يحصى من الأجزاء وقصانيف إين الي الدنيا وغيرها.

وقرأً الفقروالخلاف والحيل والأصول وتتبع مشايخ هذه العنون . قال عن نفسه - « ولم اقنع بعنى وأحديل كنت اسمع الفقروالحديث واتبع الزهاد ، ثم قرأت اللغة ولم أترك أخيرًا يقتم والغريبًا يقدم (لاوأ مضره واتخير الفضائل ، ولقد كنت أدور على المراع الحديث ، فينقطع نفسى من العدول ثلا أسبق ، وكنت أصبح وليس لى مأكل

وأمسى وليس لى مأكل ما أذلنى الله لمخاويه قط، ولوشرحت أحوالى لطال الشرع» صفافى ولأنج لاقى \_

قال عنه ابن العماد \_ وكان يراعى حفظ صحته ، وتلظيف مزاجه ، وما يفيد عقله قوة ، وفره ه مراع الماع الماليين المهيب ، وله مراع بان حلوة ، وما نناول ما لاً من جهة لا يقيقن حلها ، ولا ذل لأحد ، قال فى "لغت الكبر" يخاطب وليو - " وما ذل أبوك فى كلب العلم قط ، وخرج يطوف فى البلدان كغيره من الوعا فى ولا يعث رقعة لأحري ليلب منه شيئاً " وقال بن كثير \_ كغيره من الوعا فى واعجه ببنغسه ، وسموبها اكثر من مقامها ، وذلك فا هر فى كلامه فى نثره ونظمه ". ثم أوردله شعراً .

وقال!بن رجب \_ مماعیب علیه ما یوجد فی کلامه مث الشناء علی نفسه ، والمترفع والتعاظم وکمثرة الرعاؤی ، ولاریپ أنه کان عنومن ذلك حرف ، سامح إلله . و

إن منزلة ابن الجوزى رحمه الله فى الوظ لم يكن يرانيه فيها أحد، ولقرأ وتى مه قوة العارضة وحسن النصرف فى فنون القول، وشرة التأثير في الناس، مالم يؤت الكثيرون. وأقل ماكان يضريجلسه عشرة الاف كما قال سبطه أبوا لما كن يضريجلسه عشرة الاف كما قال سبطه أبوا لما كن يضريجلسه فقال - " ولوقيل - ان الذين خرجوا يطلبون المجلس، وسسعول فى الصحراء بين مهم البعد القائل!

وكان يَصف بقوة البديمة ، وحضو الزهن والأجوبة النادرة ، مع كثرة الحفظ وسعمت الرواية ، ومن أنراُ جوبته أن جلاً إله -أيها أفضل -أسبح أواُستغفر ؟

فعّال ـ الثوب الوسيخ احوج إلى الصابون منه إلى البخويل.

وكان حرياً على لبرع وألفلها. قال -" ظهراً قوام ميتكلمون بالبديع ويتعصبون في المذاهب فأعانني الله عليهم، وكانت كلمتنا العليا".

وقال يوماً على المنبر-" أهل لبرع يعولون - ما فى السماء أحدولانے المصحف قرآن ولاني القبر نبى ثلاث عورات لكم !!!"

المحلمي وراينفائل \_

قال الموفق عبد للحقيف كان ابن الجوز لايفنيع مهزمانه شيداً ، يكتب فى اليوم أربعة كراريس ، ويمتفع له كلسنة مه كتابته مابين خمسين مجداً إلىستين . وليه فى كل علم مشاركه ، لكنه كان فى النعسيرمه الاعيان ، وفى الحديث مه لحفا اثلا وفى التاريخ من المتوسعين ولديرنغيركان . . . " .

وقال ابن خلكان - " وبالجملة فكتبه اكثرين أن تعد، وكيت بخطّه شيئاً كثيراً، والناس يغالون فى ذلك حتى يقولوا - أنه جمعت الكراييس التى كتبها وحسبت مدة عمره ، وفُتِيّبَت الكراييس على المدة ، فكان ما خهى كل يوم تسع كراييس ، وثعذا بشئ عظيم المعنكا ديقب الله عقل ! " وقصائيف ابن الجوزى كثيرة حداً بلغت ب فيما ينكرالرواة - خمسين وميئتى كتاب . قال ابوالفريع "أول ما صنغت وألغت ولى ما لعمرنجوث المؤعشرة سنه "

ومداکهرمصنفانه ـ

- زادالمسيرف علم التفسير: - المومنوعات ما لأعاديث المرفوعات . العلاالمتناهية في الأجاديث الواهية . - إعلاالعالم بعديس وخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه الخبار كوالرسوخ في الفقه والتحديث بمقار المنسوخ ما لحديث . - مناقب أصحاب الحديث . - موت الخضر . - مناقب أحمدين حنبل . - منوج القاصدين الحديث . - موت الخضر . - دم الهوى . - مبيد الخاطر . - الانصاف في مسائل الخلاف . - دم الهوى . - مبياح الإصابة و تلبيس البليس . - اعداد الأصاف المناقب المنا

قال بنه ابوالفخر- "جلس حرى يوم السبت سابع شهر درصان ، - يعنى سنة سبع وتسعين وخمسمائه - تحت ترية أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخى ، وكنت حاضراً ، فانشرأ بيامًا قضع عليها المجلس ، ثم نزل من المنبر فمرص خمسة أيام ، وتوفى ليلة الجمعة بين العشادين فى داره وعمره نحوالتسعين ، وغسل وقت السحرواج تمع أهل بغيلا ، وغلقت الأسواق وعملت حنازته على رفيس الناس وكان الجمع كثيراً جملاً وكان فى شهر تموز فا فطريع مس مضر لشرة الحروك ثرة الزحام ، وما وصل حفر تصر تموز فا فطريع مس مضر لشرة الحروك ثرة الزحام ، وما وصل حفر تصر لاقت صلاة الجمعة والمؤذن يقول - الله الملكة المبر

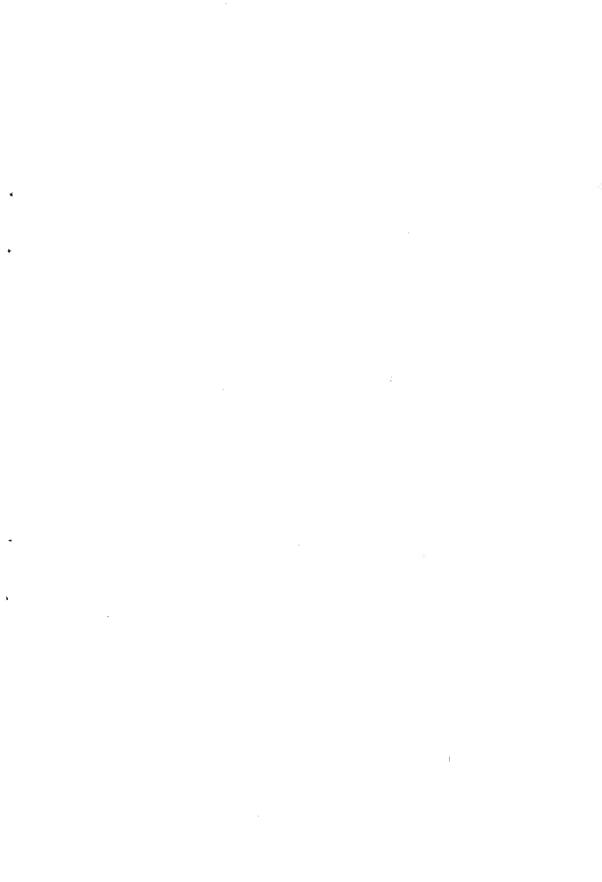

### مدخل إلى معرفة النسخ

( فيه مسائل مهمة تتعلق بموضوع النسخ لا يسع طالب العلم جهلها )

جلالة علم ناسخ الحديث ومنسوخه عند السلف:

اعلم — علمني الله وإياك — أن علم ناسخ حديث رسول الله عَيَالِيّهِ ومنسوخه على جليل قدره ، عظيم شأنه . وقد اعتنى به علماء السلف أيما اعتناء ، وتحملوا في سبيل الوصول إليه كل عناء ، فهو من أجل علوم الحديث ، وأسماها منزلة وأشرفها مكانة وأعلاها شأوا ، يحتاج إليه أهل الفقه والأثر ، ولا يستغني عنه المجتهدون ذَوُو النظر ، فيه يعرف الحلال والحرام ، والمنسوخ من المحكم .

وقد جاءت آثار طيبة عن السلف الصالح رضي الله عنهم تدل على شدة اهتامهم به ، فعن أبي عبد الرحمن عبدالله بن حبيب السلمي التابعي المقرىء ، أن عليا رضي الله عنه مر بقاص فقال « أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال : لا . قال : هلكت وأهلكت ! أخرجه الحافظ أبو الخيثمة في «كتاب العلم » ( ١٣٠ ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال شيخنا الألباني . وعن ابن سيرين قال : « سئل حذيفة عن شيء فقال : إنما يفتي أحد ثلاثة ، من عرف الناسخ والمنسوخ قالوا : ومن يعرف ذلك ؟ يفتي أحد ثلاثة ، من عرف الناسخ والمنسوخ قالوا : ومن يعرف ذلك ؟ الحتبار » ( ص ٦ — ٧ ) .

قال الحازمي في كتابه الآنف الذكر (ص ٥ ــ ٦ ): ثم هذا الفن من تتمات الاجتهاد إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل ، ومن فوائد معرفة النقل الناسخ والمنسوخ إذ الخطب في ظواهر الأخبار يسير وتجشم كلفها غير عسير وإنما الإشكال في كيفية استنباط الأحكام من خبايا النصوص ومن التحقيق فيها معرفة أول الأمرين وآخرهما إلى غير ذلك من المعاني » أ . ه .

#### تعريف النسخ عند أهل اللغة والأصول:

لغة « يدور النسخ في اللغة حول معنيين : الإزالة والنقل  $\mathbf{w}^{(1)}$  .

أما المعنى الأول فكقولهم . نسخت الشمس الظل ، ونسخ الشيب الشباب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ مَا نُسخ مِن آية أو نُسها نأت بخير منها أو مثلها ، أَلَم تعلم أن الله على كل شيء قدير ﴾ (البقرة : ١٠٦) . وهذا نسخ إلى بدل .

أو كقولهم نسخت الريح آثار الديار : غيرتها ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فينسخ الله مايلقى الشيطان ﴾ ( الحج : ٥١ ) أي يزيله ويبطله . وهذا نسخ إلى غير بدل .

وأما المعنى الثاني نحو قولك : نسخت الكتاب ــ إذا نقلت مافيه ، وليس المراد إعدام مافيه . ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَا كَنَا نَسْتَنْسُخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمُلُونَ ﴾ ( الجاثية : ٣٩ ) .

وفي إصطلاح أهل الأصول « هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخيا عنه (7).

<sup>(1)</sup> انظر « لسان العرب » (٤/ ٢٩) و « القاموس المحيط » (1/ ٢٧١) و « الإحكام للآمدى » (٣/ ١٤٦ \_ و « الإحكام للآمدى » (٣/ ١٤٦ \_ ...) و « الاعتبار » ص ٨ للحازمي .

أمارات النسخ : يعرف النسخ بأمارات عدة منها :

أ ـ أن يكون لفظ النبى عَيِّكَ مصرحا به نحو قوله عَيَّكَ (٣): « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » أو يكون لفظ الصحابي ناطقا به كما في حديث سهل بن سعد الآتى (٤).

ب ـ أن يكون التاريخ معلوماً حتى يتبين المتقدم من المتأخر ، ويعرف ذلك إما من لفظ الحديث كالأحاديث التي فيها (كنت نهيتكم ) وإما بإسناد الراوي أحدهما إلى شيء متقدم كقولك : كان هذا في السنة الفلانية وهذا بالسنة الفلانية وإحداهما معلومة التقدم على الأخرى .

ت ــ أن تجتمع الأمة في حكم على أنه منسوخ<sup>(٥)</sup>. فهذا معظم أمارات النسخ ، وبالله التوفيق .

#### أهم المصنفات في ناسخ الحديث ومنسوخه :

فمن أفرده بالتصنيف الإمام أحمد وأبو داوود وأبو بكر الأثرم وأبو الشيخ ابن حيان والقاضي التنوخي أبو جعفر أحمد بن إسحاق الأنباري ومحمد بن جعفر الأصبهاني وأبو محمد قاسم بن أصبغ القرطبي وأبو حفص عمر بن شاهين البغدادي الواعظ ، وقد اختصر كتاب ابن شاهين إبراهيم بن على المعروف به ( ابن عبد الحق ) ، وهبة الله بن سلامة المقرىء النحوي ، ولأبى بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني كتاب أسماه ( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ) ، ولابن الجوزي أيضا كتاب يحمل عنوان

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع (٤٤٦٠) أقول: وهذا الحديث مما فات ابن الجوزي رحمه الله فلم يورده في رسالته (الاخبار) وهو صريح في نسخ النهي عن زيارة القبور. والإذن في قوله عَلِيْكُ (ألا فزوروها) عام فيدخل فيه النساء، ويقوي ذلك أدلة أخرى، فراجع (أحكام الجنائز) (ص ١٨٠. فما بعدها) لشيخنا الألباني.

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر التعليق ( ٥٧ ) . ( ٥ ) والإجماع لا ينسخ وإنما يدل على النسخ فتنبه . وراجع ( الإحكام ) للآمدي

(تجريد الأحاديث المنسوخة )(٦)

( تنبيه يهم كل نبيه ) :

مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ أعم من إطلاق الأصوليين :

قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم (الموافقات) (٣/ ٦٥)، (وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين ، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا ، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا كما يطلقون على رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر نسخا ، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد وهو أن النسخ في الإصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف وإنما المراد ماجيء به آخراً فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به ، وهذا المعنى جار في تقييد المطلق فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له في إطلاقه بل المعمل هو المقيد فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا فصار مثل الناسخ والمنسوخ . وكذلك العام مع الخاص إذا كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع مايتناوله اللفظ فلما جاء الخاص أخرج حكم الظاهر العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ والمنسوخ إلا أن اللفظ العام لم يُهمل مدلوله جملة . وإنما أهمل منه مادل عليه الخاص وبقى السائر على الحكم الأول والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق ، فلما كان كذلك استُسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد ولابد من أمثلة تبين المراد .. »(٧) أ . ه ( ثم ذكر أمثلة كثيرة في نحو أربع صفحات فليراجعها من شاء ) .

التعارض الظاهري بين النصوص وعمل المجتهد إزاءه :

اعلم ــ وفقني الله وإياك ــ أنه إذا تعارض نصان شرعيان في مسألة

<sup>(</sup> ٦ ) انظر ( الرسالة المستطرفة ) ( ص ٦٠ ) للكناني ، و ( لمحات في أصول الحديث ) ( ص ٨٦ ) لحمد أديب صالح .

<sup>(</sup>٧) أنظر أيضا (إعلام الموقعين) (١/ ٣٥) لابن القيم

ماعند المجتهد ، وكان كل منهما ثابتاً ، فإنه لابد أن يتخذ الخطوات التالية بالترتيب .

أولاً: الجمع إن أمكن \_ وهو أولى من غيره لأن فيه العمل بالنصين جميعا(^) ، ووجوه الجمع بين النصوص كثيرة معلومة عند العلماء ، فإن تعذر الجمع صار إلى :

ثانياً : النسخ ــ بأن يعرف المتقدم من المتأخر ، فالمتأخر هو الناسخ والآخر المنسوخ ، ويعرف النسخ بأمارات بينَّ أهل العلم معظمها ، وقد سقناها قريبا . فإن لم يعرف ذلك وأبهم عليه تعين المصير إلى :

ثالثاً : الترجيح إن تعين ــ بأى وجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، ووجوه الترجيح متعددة (٩) ذكر منها الحازمي في كتابه القيم ( الاعتبار ) ( ص ١١ ــ ٣٣ ) خمسين وجها ثم قال :

( فهذا القدر كافٍ في ذكر الترجيحات ، وثَمَّ وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر ) . أ . هـ .

فإذا عجز المجتهد عن الترجيح بوجه من تلك الوجوه ، فيجب عليه : رابعاً : التوقف(١٠) عن العمل بأحد النصين إلى أن يفتح الله عليه وهو خير الفاتحين .

<sup>(</sup> ٨ ) وبها تمكنا من تخليص كثير من الأحاديث من دعوى النسخ ، تبعا لأئمةٍ كبار وشيوخ محققين سبقونا إلى ذلك ، فالحمد لله على توفيقه وأسأله تعالى المزيد من فضله .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر ( حاشية العراقي ) على ( علوم الحديث لابن الصلاح ) فقد ذكر ما يزيد على مائة وجه وقد لخصها السيوطى في ( التدريب ) .

<sup>(</sup> ١٠ ) قال الحافظ في ( شرح النخبة ) ( ص ٦٢ – ٦٣ ) – ( والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط ، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ماخفى عليه ، والله أعلم ).

وراجع ( الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ) للعلامة أحمد شاكر رحمه الله .

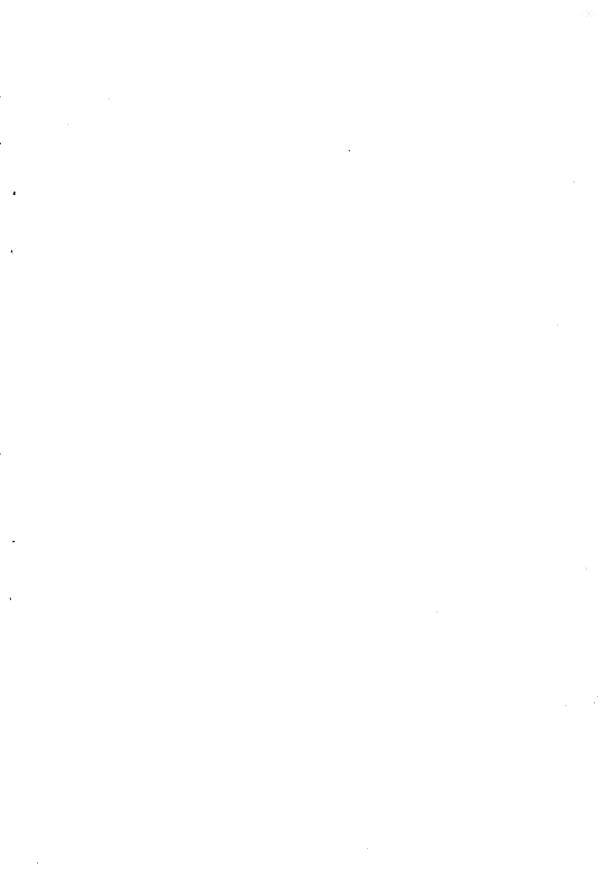

#### مقدمة المؤلف

الحمد لله العظيم في مجده ، الكريم في رفده ، المتفرد بتقليب قلب عبده ، المبتلى بالشيء وضده ، أحمده على حمده ، وأصلي على رسوله محمد وآله وجنده وأسلم .

وبعد \_ لما رأيت تخليط أكثر القدماء في علم ناسخ القرآن ومنسوخه جمعت فيه كتابا مهذبا عن زللهم ، سليماً من خطلهم (١١) ، يين عوارى (١٢) ، مذهبهم ، ويستغنى به عن كتبهم ، ثم اختصرت منه جزءا لطيفا للحفظ يجمع عيونه (١٢) ، ويحصل مضمونه . ثم رأيت تخليطهم في علم ناسخ الحديث ومنسوخه ، فألفت فيه كتابا على نحو ما وصفت في الفن الأول ، إلا أنه احتوى على ذكر كثير من أغلاطهم فطال ، فرأيت أن أفرد في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل (١٤) ، وأعرض عما لا وجه لنسخه ولا احتمال . فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب فليعلم وهاء تلك الدعوى (١٥) ، وها أنا أذكر ذلك عاريا عن الأسانيد فليعلم وهاء تلك الدعوى (١٥) ، وها أنا أذكر ذلك عاريا عن الأسانيد

<sup>(</sup> ۱۱ ) الخطل ـــ المنطق أو الكلام الفاسد الكثير . ( القاموس المحيط ) ( ۳ / ۳٦۸ ) و ( النهاية ) ( ۲ / ۰۰ ) .

<sup>(</sup> ۱۲ ) أي عيوب. .

<sup>(</sup> ۱۳ ) أي خياره .

<sup>(</sup> ١٤ ) أقول : ولهذا وصل عددها إلى ماذكر ، وإلا فإن الذي صح نسخه أقل من العدد المذكور حتى قال العلامة المحقق ابن القيم : ( إن النسخ الواقع في الأحاديث التي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة ولا شطرها ! ) .

<sup>(</sup> ١٥ ) قال العلامة صدر الدين على بن علاء الجنفي بعد أن حكى كلام ابن الجوزي هذا : ( وهذا هو الذي يشهد العقل بصدقه إذا سلم من الهوى ، وقد ادعى كثير من الفقهاء في كثير من السنة أنها منسوخة ! وذلك إما لعجزه عن الجمع

ليكون عجالة للحافظ ، وقد تدبرتـه فإذا فيه واحـد وعشـرون حديثاً ، والله الموفــق .

بينها وبين مايظن أنه يعارضها ، وإما لعدم علمه ببطلان ذلك المعارض ، وإما لتصحيح مذهبه ودفع مايرد عليه من جهة مخالفه ، ولكن نجد غيره قد بين الصواب في ذلك لأن هذا الدين محفوظ ، ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة ) . كذا في رده على رسالة الشيخ أكمل الدين في انتصاره لمذهب أبي حنيفة ( ١٠٣ / ١ ) نقلا عن ( آداب الزفاف ) ( ص ١٥٢ ) .

## الحديث الأول

روى حذيفة (١٠٠ قال : « رأيت رسول الله عَيَّظِيَّةِ أَتَى سباطة (١٠٠ قوم فبال وهو قائم »(١٨٠) .

وروی جابر (۱۹۰۰ : « أن النبی عَلَيْكَ بهی أن يبول الرجل قائما »(۲۰۰) .

<sup>(</sup> ١٦ ) هو حذيفة بن اليمان العبسي ، صحابي جليل من السابقين ، حليف الأنصار ، وأبوه صحابي أيضا ، استشهد بأحد ، روى حذيفة عن النبي عليه الكثير وعن عمر ، روى عنه جابر و جندب وعبدالله بن يزيد ، أبو الطفيل في آخرين ، ومن التابعين ابنه بلال وغيره . صح في ( مسلم ) عنه أن رسول الله عليه أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة . شهد فُتوح العراق وله بها آثار شهيرة . مات رضي الله عنه في أول خلافة على سنة ست وثلاثين . انظر ( الإصابة ) مات رضي الله عنه في أول خلافة على سنة ست وثلاثين . انظر ( الإصابة )

<sup>(</sup> ۱۷ ) بضم المهملة بعدها موحدة ـــ هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقــا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل ( النهاية ) ( ۲ / ۳۳۵ ) لابن الأثير ، ( فتح الباري ) ( ۱ / ۳۲۸ ) لابن حجر .

<sup>(</sup>١٨) أخرجه الجماعة كما في ( المنتقى ) (١ / ٨٩ ــ نيل الأوطار ) .

<sup>(</sup> فائدة ) : المراد بالجماعة \_ أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ، تبعا لاصطلاح صاحب ( المنتقى ) .

<sup>(</sup> ۱۹ ) هو جابر بن عبدالله الأنصاري ثم السلمي \_\_ بفتحتين \_ صحابي ابن صحابي ، أحد المكثرين عن النبي عَلَيْكُ ، روى عنه جماعة من الصحابة ، غزا تسع عشرة غزوة ، ومات بالمدينة بعد السبعين ، وهو ابن أربع وتسعين . ( الإصابة ) ( ۱۲۲ ) ) .

<sup>(</sup> ٢٠ ) أخرجه ابن ماجة ( ٣٠٩ ) وفي إسناده عدي بن الفضل وهو متروك كما في =

## فادعى قوم نسخ الأول بالثاني وليس بصحيح(٢١) ، بل لكل واحد وجه ، فإن نهيه عن البول قائما لئلا يعود رشاشه على البائل ،

= ( الزوائد ) للبوصيري و ( التقريب ) ( ٢ / ١٧ ) لابن حجر و ( النيل ) ( ١ / ١٩ ) للشوكاني .

قلت: وفي الباب حديث ابن عمر عند ابن حبان وحديث بريدة عند البخاري في ( التاريخ الكبير ) والطبراني في ( الأوسط ) ولكن لا يصح منها شيء . قال الحافظ في ( الفتح ) ( ١ / ٣٣٠ ) : ( ولم يثبت عن النبي عَلِيْكُ في النبي عند \_ يعني البول قائما \_ شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي . والله أعلم ) .

( ٢١ ) وهومسلك أبي عوانة في ( صحيحه ) وابن شاهين ، وقد استدلا عليه بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( من حدثكم أن النبي عَلِيقٍ كان يبول قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعدا ) . أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما وسنده صحيح على شرط مسلم .

أقول: وادعاء نسخ حديث حذيفة بحديث عائشة هذا أو غيره (ليس بصحيح كما قال المصنف وبه جزم الحافظ في (الفتح) ( ١ / ٣٣٠)، فإن كُلّا منهما \_ أعني عائشة وحذيفة \_ حدّث بما علم ومن علم حجة على من لم يعلم لأن معه زيادة علم، فعائشة نفت وحذيفة أثبت و (المثبت مقدم على النافى) كما تقرر في الأصول.

فالواجب أمن رشاش البول فبأيهما حصل عن قعود أو قيام وجب ، طبقا للقاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). قال الحافظ: (والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ماوقع منه في البيوت ، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه ، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة ، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على مانفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن ، وقد ثبت عن عمر وعلى وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما ، وهو ذال على الجواز من غير كراهة إذ أمن الرشاش ، والله أعلم ).

قلت : وهذا الذي ذكره الحافظ هو التحقيق فعض عليه بالنواجذ ، والله ولى التوفيق .

ولحديث حذيفة ثلاثة أوجه .

أحدها: أن رسول الله عَلَيْكَ فعله لمرض منعه من القعود (٢٢).

والثاني : أنه استشفى بذلك من مرض والعرب تستشفي بالبول قائما(٢٠) .

والثالث : أنه لم يتمكن من القعود في ذلك المكان لكثرة النجاسة وكأنه بال من علو إلى سفل .

#### الحديث الثاني

روى أبو أيوب(٢٠): « أن النبى عَلَيْكُ قال : لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها »(٢٠).

<sup>(</sup> ۲۳ ) يروى عن الشافعي وأحمد فانظر ( الزاد ) ( ۱ / ۱۷۳ ) لابن القيم رحمه الله .

<sup>(</sup> ٢٤ ) هو خالد بن زيد ، أبو أيوب الأنصاري ، معروف باسمه وكنيته ، من السابقين ، روى عن النبي عليه عن أبي بن كعب ، روى عنه البراء بن عازب وزيد بن خالد والمقدام بن معد يكرب وابن عباس وجابر بن سمرة وأنس وغيرهم من الصحابة وجماعة من التابعين ، شهد العقبة وبدراً وما بعدها ، ونزل النبي عليه حين قدم المدينة عليه ، مات غازيا بالروم سنة خمسين وقيل مابعدها . انظر ( الإصابة ) ( ٢١٣٧ ) و ( تقريب التهذيب ) ( ١ / ٢١٣ ) .

<sup>(</sup> ٢٥ ) قطعة من حديث أخرجه·الشيخان وأبو عوانة وأبو داود والنسائي والترمذي =

وروى جابر: « أن رسول الله عَلَيْكُ نهى أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا ، ثم رأيته قبل موته بعام ييول مستقبل القبلة »(٢٦) .

وقد ظن جماعة نسخ الأول بالثانى ، وليس كذلك بل الأول محمول على من كان في الصحراء والثانى على من كان في البنيان(٢٧) .

( ٢٧ ) قلت : وفي هذا الحمل نظر والأولى حمله على البراءة الأصلية وهي حالة الإباحة لما يلي :

أولاً: الأحاديث الصحيحة في النهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقة وهي أكثر وأقوى من غيرها يقوي هذا .

ثانيا: عمل كثير من صحابة النبي عَلِيْكُ بهذا الإطلاق دون تفريق بين الصحراء والبنيان وعلى رأسهم راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما في قوله: « فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة ، فننحرف عنها ونستغفر الله ). وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره .

ثالثا: الحكمة التي رمي إليها الشارع الحكيم من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة هي احترام الكعبة ، فلا فرق حينئذ بين الصحراء والبنيان كما هو ظاهر للعين والآمر لا يحتاج إلى كثير بيان .

رابعاً : أن أحاديث النهي على كثرتها وقوتها قولية ، وأحاديث الجواز سواء

<sup>=</sup> والدارمي وأحمد ، ورواه ابن ماجه ( ٣١٨ ) مختصرا . وتمام الحديث عندهم : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا » قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة ، فننحرف عنها ونستغفر الله :

<sup>(</sup> ٢٦) أخرجه أحمد والبزار وأبو داوود ، والترمذي وابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وقد صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي وحسنه هو والبزار ، وصححه أيضا بن السكن ، وتوقف فيه النووي لِعَنعنة ابن اسحاق ، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره ، وضعفه ابن عبدالبر بأبان ابن صالح ووهم في ذلك ، فإنه ثقة باتفاق ، ادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط كذا في ( تلخيص الحبير ) لابن حجر رحمه الله .

#### الحديث الثالث

روى ابن عباس (۲۸) : « أن النبي عَلَيْكُ مَر بشاة ميتة فقال : ألا استمتعتم بجلدها ! قالوا : إنها ميتة . قال : إنما يحرم أكلها »(۲۹) .

كانت في البنيان أو غيره فعلية ، ( والقول مقدمٌ على الفعل ) كما تقرر عند الفحول من علماء الأصول ، لأن القول تشريع عام للأمة ، أما الفعل فتحيط به احتالات ثلاثة :

الأول : قد يكون لعذر .

الثاني: قد يكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام.

الثالث: على الأصل وهو الإباحة. انظر ( التبصرة في أصول الفقه ) ( ص ٢٤٩ ) للشيرازي.

وراجع (المحلي) ( ١ / ١٩٣) لابن حزم و (نيل الأوطار) ( ١ / ٢٩) كلاهما للشوكاني و (تحفة الأحوذي) ( ١ / ٢٩) للمباركفوري .

قلت : وأما القول بأن حديث جابر ناسخ لحديث أبي أيوب فبعيد جدا ، وإليه مال المصنف كما ترى ، وراجع (الفتح) للحافظ إن شئت الاستزادة .

( ٢٨ ) هو عبدالله بن عباس ، ابن عم رسول الله عَلَيْكَ ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، ودعا له رسول الله عَلَيْكَ بالفهم في القرآن ، فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه ، مات سنة ثمان وستين بالطائف ، وهو أحد المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة . ( تقريب التهذيب ) ( ١ / ٢٥) .

( ۲۹ ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ومالك والدارمي وأحمد ، وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح » . انظر ( تلخيص الحبير ) ( ۳۹ \_\_ ... ) للعسقلاني و ( غاية المرام ) ( ۲۰ ) للألباني .

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس وشواهد عن غيره ، يراجع بعضها في المصدر السابق . وروى عبدالله بن عكيم (٢٠) قال : « أتانا كتاب رسول الله على الله على عبدالله بن عكيم (٢٠) قال : « أتانا كتاب رسول الله على قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »(٣١) .

قال الأثرم(٣٦) كأنه ناسخ للأول ، ألا تراه يقول ــ قبل وفاته بشهر .

وقال غيره : يجوز أن يكون حديث الإباحة قبل موته بيوم ، والإهماب اسم للجلد قبل الدباغ(٣٠) ، وحديث عبدالله بن عكيم

<sup>(</sup>٣٠) هو عبدالله بن عكيم ــ بالتصغير ــ الجهني ، أبو معبد الكوفي ، مخضرم من الثانية ، وقد سمع كتاب النبي عليسته إلى جهينة ، مات في إمرة الحجاج . ( التقريب ) ( ١ / ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup> ٣١) أخرجه الطحاوي والبيهقي عن عبدالله بن عكيم قال : حدثني أشياخ جهينة قالوا : أتانا كتاب من رسول الله عليه ، أو قرىء علينا كتاب رسول الله عليه أن لا تنتفعوا ... الحديث) واسناده صحيح ، وأخرجه أحمد وأبو داوود بلفظ المصنف ولكن قالا في أوله : كتب إلينا رسول الله ... الحديث) وأعله بعضهم بالانقطاع لكن لا يخدش في صحة الحديث إن شاء الله ، وقد حسنه الترمذي والحازمي وصححه ابن حبان . راجع الآراء ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup> ٣٢ ) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الأثرم البغدادي الاسكافي الفقيه الحافظ، صاحب ابن حنبل، خراساني الأصل، روى عن القعنبي وعفان وابن أبي شيبة، وعنه النسائي وابن صاعد. قال ابراهيم الأصبهاني: (كان أحفظ من أبي زرعة الرازي وأتقن). انظر (طبقات الحفاظ) ( ٧٧٧) للسيوطي رحمه الله.

<sup>(</sup> ٣٣ ) قال أبو داوود عقب الحديث : « فإذا دبغ لا يقال له إهاب ، إنما يسمى شنّا وقِربة . قال النضر بن شميل : يسمى إهابا مالم يدبغ » .

أقول : وبذلك يوفق بين الحديثين فلا تعارض بينهما إن شاء الله ، فالاهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه ومثله العصب والعلم عند الله .

فائدة : العصب ــ بفتح الصاد وهي أطناب مفاصل الحيوانات ، وهيَ شيء مدوَّر كما في ( النهاية ) ( ٣ / ٢٤٥ ) . =

### مضطرب جداً (٣٤) ، ولا يقاوم الأول لأنه في ( الصحيحين ) .

## الحديث الرابع

روی أبو هريرة (۳۰ عن النبي ﷺ قال : « توضئوا مما أنضجت النار »(۳۱) .

وروى ابن عباس « أن النبي عَلِيْكُ أكل كتفا ولم يتوضأ »(٣٧) .

= تنبيه : أخرج حديث عبدالله بن عكيم الطبراني في معجمه الأوسط) بلفظ : (كتب رسول الله عَلِيَّةُ ونحن في أرض جهينة : أني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب ! ) .

وهذا صريح في النسخ ، لكن هو بهذا اللفظ ضعيف ، قال الحافظ الزيلعي في ( نصب الراية ) ( ١ / ١٢١ ) .

( وفي سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري ، قال أبو حاتم : لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم ) .

- (  $^{84}$  ) قلت : إعلاله بالاضطراب مردود وبيان ذلك لا يتسع له المقام فراجع (  $^{84}$  ) .
- ( ٣٥ ) هو أبو هريرة الدوسي ، الصحابي الجليل ، حافظ الصحابة ، اختلف في اسمه واسم أبيه ، وقد ذهب الأكثرون إلى أن اسمه : عبدالرحمن بن صخر ، مات سنة سبع وقيل ثمان وقيل تسع وخمسين ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة ، أنظر ( التقريب ) ( ٢ / ٤٨٤ ) .
- ( ٣٦ ) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة لكن قالوا: ( مست ) بدل ( أنضجت ) وهو عند أبي داوود بلفظ الوضوء مما انضجت النار ) وأخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه من حديث عائشة أيضا كما في ( صحيح الجامع الصغير ) ( ٣٠٠٤ ) وهو بلفظ المصنف عند النسائي في ( سننه ) ( ١ / ١٠٦ ) لكن من رواية أبي طلحة رضي الله عنه والله أعلم .
- ( ٣٧ ) أخرجه البخاري ( ١ / ٣١٠ ــ شرح الفتح ) ولفظه : ( ... أكل كتف شاة =

# قال جابر: « آخِر الأمرين من رسول الله عَلَيْظُةِ ترك الوضوء ما مست النار »(٣٩) ...

= ثم صلى ولم يتوضأ ) .

( ٣٨ ) أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه ، وأقرهما الحافظ في ( الفتح ) ( ١ / ٣١١ ) وصححه أيضا النووي في ( شرح مسلم ) ( ٣٤ / ٣٤ ) .

( ٣٩ ) قلت : بل لا دليل فيه على النسخ ، وبيان ذلك من وجوه :

الأول: أن الجمع ممكن فيحمل حديث أبي هريرة على الاستحباب وحديث جابر لبيان الجواز، وإليه مال الخطابي فى ( المعالم) وابن تيمية في ( المجموع) ( ٢١ / ٣٤٢) وغيرهما من المحققين. ومن المقرر عند علماء الأصول: ( أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع) وقد أمكن والحمد الله.

الثاني : أن القول بالنسخ مجرد دعوى لأمرين :

الأول: أنه لا يعلم المتقدم من المتأخر من الحديثين ، حتى يعلم الناسخ من المنسوخ.

الثاني : أن الفعل لا ينهض على نسخ القول ، فحديث أبي هريرة قولي وحديث جابر فعلى ! يقوي هذا الوجه :

الثالث: وهو أن حديث جابر يحكي واقعة معينة لا عموم لها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ( المجموع ) ( ٢١ / ٢٦٣ ) : ( وأما جابر فإنما نقل عن النبي عَلِيْكُ : « أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار » وهذا نقل لفعل لا لقول ، فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلي ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال الترك آخر الأمرين ، والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته ، وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك ، بل المنقول عنه الترك في قضية معينة ) . أ . ه .

قلت : ولهذا قال العلماء : إن حديث جابر بهذا اللفظ مختصر من حديث له يقول فيه : إن رسول الله عَلَيْظُهُ دعي إلى طعام ، فأكل ثم حضرت الظهر فقام وتوضأ وصلى ، ثم أكل فحضرت العصر فقام فصلى ولم يتوضأ ، فكان آخر الأمرين من رسول الله عَلَيْظَةً ترك الوضوء مما مست النار ) ... فالحديث له =

وقد روى عكراش (۱۰) أنه أكل مع النبي عَلَيْكُ قصعة من ثريد (۱۱) ثم أتى بماء فغسل يده وفمه ، ومسح وجهه وقال : « ياعكراش هذا الوضوء مما مست النار (۲).

## الحديث الخامس

#### روى طلق بن علي(٢٠) أن رجلاً قال : يانبي الله ! أيتوضأ أحدنا

- = قصة ، فبعض الرواة اقتصر على موضع الحجة ، فحذف القصة ، وبعضهم ذكرها ، وجابر روى الحديث بقصته . والله أعلم . يراجع ( التلخيص ) ( ٥٠١ ) و ( الفتح ) ( ١ / ٣١١ ) كلاهما للحافظ ، و ( تهذيب السنن ) ( ١ / ١٣٨ مختصر السنن للمنذري ) لابن القيم .
- ( ٤٠ ) بكسر أوله وسكون الكاف وآخره معجمة ( عِكْراش ) بن ذُوَيْب السعدي ، أبو الصهباء ، صحابي قليل الحديث ، عاش مائة سنة ، ( التقريب ) ( ٢ / ٢٩ ) .
- ( ٤١ ) بفتح المثلثة وكسر الراء معروف: وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، ومن أمثالهم ( الثريد أحد اللحمين )، وربما كان أنفع وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقة كذا في ( التحفة ) ( ٥ / ٥٦٣ ) للمباركفورى رحمه الله .
  - ( ٤٢ ) لم أقف عليه وغالب الظن أنه لا يصح والعلم عند الله .

قلت: ثم صدق ظني ولله الحمد \_ فبعد البحث الشديد عنه في مظانه وقفت عليه في ( سنن الترمذي ) \_ (  $\circ$  /  $\circ$  = التحفة ) بلفظ مقارب ، وفي سنده العلاء بن الفضل ( أبو الهذيل ) ضعيف كما في ( التقريب ) (  $\circ$  +  $\circ$  وعبيدالله بن عكراش \_ قال البخارى : (  $\circ$  لا يثبت حديثه ) وقال ابن حبان ( منكر لحديث ) . انظر ( كتاب الضعفاء الصغير ) (  $\circ$  +  $\circ$  البخاري و (  $\circ$  ميزان الاعتدال ) (  $\circ$  +  $\circ$  الذهبي و (  $\circ$  +  $\circ$  العسقلاني و (  $\circ$  -  $\circ$  الأحوذي ) للمبار كفوري .

( ٤٣ ) هو طلق بن علي ( ابن المنذر ) الحنفي الفحيمي ـــ بمهملتين ، مصغرا مـــ أبو علي اليمامي له وفادة ( التقــريب ) ( ١ / ٣٨٠ ) .

إذا مس ذكره ؟ فقال : « هل هو إلا بَضعة ( $^{1}$ ) منك أو من جسدك ؟! »( $^{2}$ ) .

وقد روی عمرو بن عمرو<sup>(۲3)</sup>، وأبو أيوب، وزيد بن خالد<sup>(۲3)</sup> الجهنی، وجابر وأبو هريرة وعائشة<sup>(۸4)</sup> وأم حبيبة<sup>(۴4)</sup>

( ٢٦ ) كذا في الأصل كما في الطبعة التي راجعها وقدم لها ( طه عبدالرءوف سعد ) ولعل الصواب عبدالله بن عمرو \_ وهو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما \_ فإن أهل العلم الذين تتبعوا روايات حديث الباب كالترمذي في ( سننه ) ( ١ / ٢٧١ \_ تحفة ) والحافظ في ( تلخيصه ) ( ١٦٥ ) وغيرهما لم يذكروا رواية عمرو بن عمرو هذا !!! وإنما ذكروا رواية عبدالله بن عمرو ، فلعل اسمه تحرف على بعض النساخ والله تعالى أعلم .

وعبدالله بن عمرو: هو ابن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد \_ بالتصغير \_ ابن سعد بن سهم السهمي ، أبو محمد ، وقيل أبو عبدالرحمن ، أحد السابقين المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء ، مات في ذي الحجة ليال الحرة على الأصح ، بالطائف على الراجح . (تقريب) ( ٢ / ٤٣٦ ) .

- ( ٤٧ ) هو زيد بن خالد الجهني المدني ، صحابي مشهور ، مات بالكوفة ، سنة ثمان وستين أو سبعين وله خمس وثمانون سنة . ( تقريب ) ( ١ / ٢٧٤ ) .
- ( ٤٨ ) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق ، أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقا ، وأفضل أزواج النبي عَلِيَّ إلا خديجة ، ففيها خلاف مشهور ، ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح . المصدر السابق ( ٢ / ٢٠٦ ) .
- ( ٤٩ ) هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية ، أم المؤمنين ، أم حبيبة مشهورة بكنيتها ، ماتت سنة الثنتين أو أربع وقيل : تسع وأربعين ، وقيل وخمسين . المصدر السابق ( ٢ / ٥٩٨ ) .

<sup>(</sup> ٤٤ ) البّضعة ــ بالفتح ــ القطعة من اللحم وقد تكسر . ( النهاية ) ( ١ / ١٣٣ ) .

<sup>( 5 )</sup> رواه الخمسة ( أي أصحاب السنن وأحمد ) وقال الترمذي ( هو أحسن شيء في هذا الباب ) وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم وعمرو بن على الفلاس وقال : ( هو عندنا أثبت من حديث بسرة ) . وروي عن ابن المديني أنه قال : ( هو عندنا أحسن من حديث بسرة ) ( التلخيص ) ( ۱ / ۱۲۵ ) .

وبسرة (°°) ، أن النبي عَيْلِيْكُم قال : « من مس فرجه فليتوضأ »(°) . وفي رواية بعضهم : « من مس ذكره فليتوضأ »(°) .

وقد ادعى قوم نسخ حديث طلق (٥٠) بهذا وعللوا بأن طلقا قدم على رسول الله عليالية وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة أسلم متأخراً وهو قول محتمل (٥٠) .

## الحديث السادس

## روى أبو سعيد(٥٠) الحدرى رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم أنه

- ( ٥٠ ) بسرة : بضم أولها وسكون المهملة : بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى الأسدية ، صحابية لها سابقة وهجرة ، عاشت إلى ولاية معاوية . المصدر السابق ( ٢ / ٥٩١ ) .
- ( ٥١ ) أخرجه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي وغيرهم من حديث أم حبيبة وهو حديث صحيح صححه جمع سيأتي ذكرهم قريبا .
- ( ٥٢ ) رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم وصححوه والطحاوي والدارمي أيضا والطيالسي والطبراني وفي ( المعجم الصغير ) وغيرهم من طرق عن بسرة مرفوعا ، وصححه أيضا ابن معين والحازمي والبيهقي وابن حبان وغيرهم ( التلخيص ) و ( الإرواء ) .
- ( ٥٣ ) في الأصل : ( قوم ) كما في ( الطبعة التي راجعها طه عبدالرءوف ) وهو تحريف أو خطأ مطبعي ، والصحيح ما أثبتنا وهو الذي يقتضيه السياق ، فتأمل ، والله نسأل العصمة من الزلل .
- ( ٥٤ ) قلت : وهذا القول المحتمل إنما يصار إليه لو تعذر الجمع ! وهو هنا ممكن بأن يحمل حديث طلق على المس بدون شهوة وحديث بسرة على المس بشهوة لا سيما وفي حديث طلق مايشير إلى هذا المعني وهو قوله : ( ... بضعة منك ) وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم المحققين ، وقد ثبت عن بعض الصحابة \_ في مس الذكر \_ قوله : ( سواء مسسته أو مسست أنفى ) ، والله تعالى أعلم .
- ( ٥٥ ) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري ، له ولأبيه صحبة ، استصغر =

قال : « الماء من الماء »(٥٦) ، وهذا الحديث كان معمولاً به في أول الإسلام ثم نسخ (٥٠) . وقال رافع بن خديج (٥٠) : قال النبي عَلَيْكَةِ : « المَاء من الماء » ثم قال بعد ذلك : « إذا جاوز الختان (٥٩) الختان وجب الغسل »(٦٠) .

وأما حديث رافع بن خديج فلم أقف عليه باللفظ الذي أورده المصنف، لكن أخرجه أحمد ومن طريقه أخرجه الحازمي في (الاعتبار) (ص ٣٤) بلفظ:

( ناداني رسول الله عَلَيْكُ وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله عَلَيْكُ ، فأخبرته : أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : « لا عليك الماء من الماء » . قال رافع : ثم أمرنا رسول الله عَلَيْكُ بعد ذلك بالغسل ) =

<sup>=</sup> بأحد ثم شهد مابعدها وروى الكثير ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربع وسبعين . ( التقريب ) ( ١ / ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup> ٥٦ ) أخرجه مسلم ( ١ / ٢٦٩ ) بزيادة ( إنما ) في أوله ، ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان أيضا ، وجمع طرقه الحازمي في ( الاعتبار ) .

فائدة : المراد بالماء الأول ماء الغسل وبالثاني المنيُّ .

<sup>(</sup> ٥٧ ) قلت : وقد ثبت النسخ صريحا ، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون : ( الماء من الماء ) رخصة كان رسول الله على رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد . رواه أحمد وغيره ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي ، وقواه الحافظ في ( الفتح ) ( / ٣٩٧ ) ومن قبله الحازمي في ( الاعتبار ) ( ص ٣٤ ) .

<sup>(</sup> ٥٨ ) هو رافع بن خديج بن عدي الحارثي ، الأوسي الأنصاري ، صحابي جليل ، أول مشاهده أحد ثم الخندق ، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين ، وقيل قبل ذلك . ( التقريب ) ( ١ / ٢٤١ ) .

<sup>(</sup> ٩٩ ) هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرح الجارية . ( النهاية ) ( ٢ / ١٠ ).

<sup>(</sup> ٦٠ ) قلت : أما حديث (إذا جاوز الحتان ...) فقد أخرجه الترمذي ( ٦٠ ) قلت : (حديث حسن صحيح ) ، وله شواهد عن جمع من الصحابة .

### الحديث السابع

روى أبو سعيد يبلغ به(٦١) إلى النبي عَلَيْكُم أنه قال : « الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم »(٦٢) .

قد ادعى قوم نسخه بقوله عليه الصلاة والسلام : « من توضأ بها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل (37) ، وفي هذا ضعف (37) لأن الحديث الأول أقوى ، وإنما تأوله قوم منه

<sup>=</sup> قال الحازمي : هذا حديث حسن !

قلت : وفي تحسينه نظر ! فإن في سنده ضعيف ومجهول !! وراجع إن شئت ( النيل ) للشوكاني .

<sup>(</sup> ٦١ ) أي : يرفعه ، وانظر ( تدريب الراوي ) ( ١ / ١٩١ ) للسيوطي .

<sup>(</sup> ٦٢ ) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود . ( صحيح الجامع ) ( ٤٠٥٤ ) .

فائدة : المحتلم : أي البالغ ، وراجع ( فيض القدير ) ( ٤ / ٤١١ ) سناوي .

<sup>(</sup> ٦٣ ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة من حديث سمرة رضي الله عنه ، وهو حديث حسن . انظر ( صحيح الجامع ) ( ٢٠٥٦ ) .

<sup>(</sup> ٦٤ ) أقول : ومع أن المصنف قد رد دعوى النسخ ووهنها كما ترى ـــ وهو في ذلك مصيب إن شاء الله تعالى ـــ فلعله كان من القائلين به فقد قال الحافظ في ( الفتح ) ( ٢ / ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup> وقال ابن الجوزي : يحتمل أن تكون لفظة « الوجوب » مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة ونسخ الوجوب)! . أ . ه . ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يقبل ، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل ، ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم ، فإن في حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا مجهودين وأبو هريرة وابن عباس إنما صحبا النبي عيسة بعد أن =

الخطابي (٦٠) فقال : قوله « واجب » ، أي لازم في باب الاستحباب ، كما تقول : حقك واجب (٢٦) .

#### الحديث الثامن

روى أبو هريرة : « أن النبى عَلَيْكَ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس »(٦٧) .

وروت عائشة قالت : « ما دخل عليَّ رسول الله عَلَيْكِهِ بعد

<sup>=</sup> حصل التوسع بالنسبة إلى ماكانوا فيه أولا ، ومع ذلك فقد سمع كل منهما منه على النسخ بعد على النسخ عليه والترغيب فيه ، فكيف يدعى النسخ بعد ذلك ؟! .

<sup>( 70 )</sup> هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي ، صاحب التصانيف ، سمع أبا سعيد بن الأعرابي وأبا بكر بن داسة والأصم ومنه الحكم ، وصنف ( شرح البخاري ) و ( معالم السنن ) و ( غريب الحديث ) و ( شرح الأسماء الحسني ) وغير ذلك . وكان ثقة متثبتا من أوعية العلم ، أخذ اللغة عن أبي عمر الزاهد ، والفقه عن القفال وابن أبي هريرة ، ووهم من سماه أحمد وله شعر جيد ، مات ببست في ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة . انظر ترجمته في ( البداية والنهاية ) لابن كثير و ( وفيات الأعيان ) لابن خَلِّكان و ( طبقات الحفاظ ) للسيوطي .

<sup>(</sup> ٦٦ ) وقد ضعف هذا التأويل بعض المحققين ، فقال ابن دقيق العيد رحمه الله في ( أحكام الأحكام ) ( ٢ / ١٠٩ ) : ( وخالف الأكثرون فقال بالاستحباب وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر ، فأولوا صيغة الأمر على الندب ، وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال « حقك واجب على » وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول! وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر ) أ . ه .

<sup>(</sup> ٦٧ ) أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف .

#### العصر قط إلا صلى ركعتين $(7^{(7)})$

الحديث الأول في (الصحيحين) قال الأثرم: وحديث عائشة رضي الله عنها خطأ (٢٩)، ووجه كونه خطأ أنه روي عنها أن رسول الله على عائشة كان يصليهما بعد الظهر فشغله قوم فصلاهما و تعني بعد العصر مرة واحدة . قال ابن عقيل (٢٠): «كان رسول الله على عن المجواز الصلاة في الأوقات المنهي عن

الثاني: أن ماروي عنها (أن رسول الله عَلَيْكُم كان يصليهما بعد الظهر فشغله قوم فصلاهما بعد العصر) فهذا الحديث قد حملته عائشة عن أم سلمة كما أخرج ذلك الطحاوي ( ١ / ١٧٨) والبيهقي ( ٢ / ٤٥٧) وغيرهما ، ثم كانت ترويه مرة عنها عن النبي عَلَيْكُ وترسله أخرى ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها ترى مداومة النبي عَلَيْكُ عليهما ، وكانت تحكي عن النبي عَلِيْكُ أنه أثبتهما ، قالت : ( وكان إذا صلى صلاة أثبتها ) أخرجه مسلم . وكانت تروي أنه ( كان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن ينقل على أمته ، وكان يحب ما يخفف عنهم ) أخرجه البخاري .

أقول: لا تعارض بين هذا وبين روايتها عن أم سلمة أنه صلاهما بعد العصر مرة واحدة لانشغاله بالقوم، فيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي، فيجمع بين الحديثين بأنه على لله يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم تره أم سلمة وغيرها، والله أعلم.

<sup>(</sup> ٦٨ ) أخرجه البخاري ( ٢ / ٦٤ ــ الفتح ) ومسلم ( ١ / ٥٧٢ ) والنسائي ( ٦ / ٢٨١ ) وغيرهم بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup> ٦٩ ) قلت : لا وجه لكون حديث عائشة خطأ البتة ، وبيان ذلك من وجوه :

الأول : أن حديثها هذا مستفيض ، رواه جمع من الصحابة حتى قال ابن حزم في ( المحلى ) ( ٢ / ٢٧٣ ) ( فصار نقل تواتر ، يوجب العلم ) .

<sup>(</sup> ٧٠ ) هو العلامة أبو الوفاء على بن عقيل البغدادي ، ولد سنة ٤٣١ وكان من أكبر العلماء المؤلفين في مذهب أحمد ، وقد ألف كتابا يقال : إنه أكبر كتاب في الإسلام سماه ( الفنون ) وقد قيل : إنه في نحو مائتا مجلد !

#### الصلاة فيها ، كما خص بجواز الوصال ١(٧١) .

( ٧١ ) قلت : أما اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالوصال فثابت في ( الصحيحين ) وغيرهما عن غير واحد من أصحاب النبي عليه ، وراجع لذلك ( الزاد ) لابن القيم و ( الفتح ) للحافظ .

وأما القول بأنه (كان مخصوصا بجواز الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ) أيضا ، فهي دعوى لا دليل عليها ! نعم ، جاء في حديث عائشة عند أبي داود قالت : (كان يصلي بعد العصر وينهي عنها ، ويواصل وينهي عن الوصال ) ، وهو صريح الدلالة في اختصاصه بذلك ، لكنه حديث منكر ! وقد أعله المتضلعون في هذا الفن بما يلي :

#### ابن اسحاق مدلس وقد عنعنه!

معارضة حديثه لما صح عنها ، فقد قال شريح : سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر ؟ فقالت : «صل ، إنما نهي رسول الله عن قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس » وسنده صحيح على شرط مسلم . فلو كان عندها علم بالنهي الذي رواه ابن اسحاق عنها لما أفتت بخلافه إن شاء الله ، بل لقد ثبت عنها ( إنها كانت تصلي بعد صلاة العصر ركعتين ) أخرجه الشيخان . وراجع سلسلة الأحاديث الضعيفة ) ( ٩٤٥ ) للألباني .

فائدة هامة: ثم أعلم \_ علمني الله وإياك \_ أن حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف في النهي عن الصلاة بعد العصر \_ حديث مطلق تقيده بعض الأحاديث الصحيحة ، منها: حديث علي مرفوعا \_ ( نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ) أخرجه أبو داود وغيره واسناده صحيح كا قال الحافظان \_ العراقي وابن حجر ، ومنها أيضا حديث أنس مرفوعا ( لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان ، وصلوا بين ذلك ماشئتم ) رواه أبو يعلي في ( مسنده ) وإسناده حسن إن شاء الله . ( الصحيحة ) ( ٣١٤ ) ومنه تعلم أن لا تعارض بين أحاديث الباب ، وأن من حكم على حديث عائشة بالخطأ لم يوفق للصواب ، وكذا من ادعى احتصاص النبي علي علي بيواز الصلاة في أوقات النهي والعلم عند الله .

#### الحديث التاسع

روی وائل(۲<sup>۷۲)</sup> بن حجر : « أن النبي عَلَيْكُم كان يضع يديه بين ركبتيه إذا ركع (۲<sup>۷۳)</sup> .

وقال سعد (٢٤) بن أبى وقاص : كنا نفعل ذلك ، ثم أمرنا بالركب (٢٥) . فهذا صريح في الإخبار بالنسخ .

قلت : ولا ريب أن السنة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام ويصطف الآخران خلفه لا أن يقوم بينهما كما فعل ابن مسعود بصاحبيه ، فإن ذلك لم يستمر عليه عمل النبي عَلِيلِهُ ، وراجع لهذه المسألة : ( الزاد ) ( ١ / ١٩١ ) لابن القيم .

<sup>(</sup> ٧٢ ) هو وائل بن خُجْر ــ بضم المهملة وسكون الجيم ــ بن سعد بن مسروق ، الحضرمي ، صحابي جليل ، وكان من ملوك اليمن ، ثم سكن الكوفة ، مات في ولاية معاوية . ( تقريب التهذيب ) ( ٢ / ٣٢٩ ) .

<sup>(</sup> ٧٣ ) لم أقف على الحديث من رواية وائل بن حجر رضي الله عنه ولم أر من ذكره من مسنده وإنما هو مشهور من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كا أخرج نحوه مسلم وغيره عن علقمة والأسود أنهما دُخلا على عبدالله فقال : أصلي من خلفكم ؟ قالا : نعم . فقام بينهما وجعل أحدهما على يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله عليهما .

<sup>(</sup> ٧٤ ) هو مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري ، أبو اسحاق ، أحد العشرة ، وأول من رمي بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة ، مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور ، وهو آخر العشرة وفاة . ( تقريب التهذيب ) ( ١ / ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup> ٧٥ ) أخرجه البخاري ( ٢ / ٢٧٣ \_ الفتح ) ومسلم ( ٥ / ١٨ \_ نووي ) ، وله شاهد من قول عمر موقوفا وله حكم الرفع ، وراجع إن شئت ( الفتح ) ( ٢ / ٢٧٤ ) للعسقلاني .

## الحديث العاشر

روي عن ابن مسعود (٢٧٠): « أنه سلم على النبي عَلَيْكُ وهو يصلى فرد عليه السلام »(٧٧)، وقال في حديث آخر: كنا نسلم على رسول الله عَلَيْكُ بمكة قبل أن نأتى أرض الحبشة (٨٧٠) \_ يعني وهو في الصلاة \_ فلما قدمنا سلمنا عليه فلم يرد وقال: « إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة »(٩٧٠). وهذا صريح في النسخ.

<sup>=</sup> والحديث دليل صريح على نسخ التطبيق في الركوع . قال الإمام الترمذي : ( التطبيق منسوخ عند أهل العلم ، لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ماروي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون ) . أ . ه .

قلت: ولعل عذرهم أنهم لم يبلغهم الناسخ كما قال بعض أهل العلم المحققين، وفي ذلك عبرة بالغة للمقلدين! فإنه إذا خفيت هذه السنة \_ وهي الأخذ بالركب في الركوع \_ على مثل ابن مسعود وهو الصحابي الفقيه، وعلى صاحبيه: علقمة والأسود \_ وهما من هما في العلم والفهم \_ فأولى وأحرى أن يخفي على إمام من أئمة المسلمين المقلدين \_ الأربعة وغيرهم \_ بعض السنن لسبب أو لآخر، فاعتبروا ياأولي الأبصار! وراجع لهذا البحث ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup> ٧٦ ) هو عبدالله بن مسعود بن غافل \_ بمعجمة وفاء \_ بن حبيب الهذلي ، أبو عبدالرحمن ، من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمة ، وأمره عمر على الكوفة ، ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة . ( التقريب ) ( ١ / ٥٠٠ ) .

<sup>(</sup> ۷۷ ) قطعة من حديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وغيرهم بألفاظ متقاربة . ( ۷۸ ) وذلك في هجرتهم الأولى إليها ، وتسمى اليوم بـ ( أثيوبيا ) .

<sup>(</sup> ٧٩ ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن مسعود وهو حديث صحيح =

## الحديث الحادي عشر

روى أبو سعيد عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها »(^^) .

( ۸۲ ) ورد بألفاظ نذكر الثابت الطيب منها :

الأول : ( قام رسول الله عَلِيْتُهُم للجنازة فقمنا ، ثم جلس فجلسنا ) أخرجه مسلم وابن ماجه والطحاوي والطيالسي وأحمد .

الثاني : (كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد ) رواه مالك وعنه الشافعي في ( الأم ) وأبو داود .

الثالث : من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال :

(شهدت جنازة في بني سلمة ، فقمت ، فقال لي نافع بن جبير : اجلس =

<sup>= (</sup> صحيح الجامع ) ( ١٨٨٨ ) .

<sup>(</sup> ٨٠) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث أبي سعيد وأخرجه البخاري من حديث جابر لكن دون قوله ( لها ) وزادوا : ( فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ) . انظر صحيح الجامع ( ٥٧٩ ) وأخرجه الجماعة أيضا من حديث عامر بن ربيعة باللفظ الذي أورده المصنف وزادوا : ( حتى تخلفكم أو توضع ) . انظر المصدر السابق ( ٥٨٠ ) .

عَلَيْكُ قام فقمنا وقعد فقعدنا ». وهذا دليل على نسخ القيام . وقال ابن عقيل : يمكن الجمع فيقال : القيام لها مستحب ، والجلوس جائز فلا نسخ (٨٣) .

#### الحديث الثاني عشر

روى أبو هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « من أدركه الصبح وهو جنب فلا صوم له  $^{(\Lambda^{\xi})}$ 

= فإنى سأخبرك في هذا بثبت : ثني مسعود بن الحكم الزرتي أنه سمع على بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول : « كان رسول الله عَلَيْظَةُ أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس » . وأخرجه الشافعي وأحمد والطحاوي وابن حبان في صحيحه والحازمي في الاعتبار بسند جيد ورواه البيهقي ) من هذا الوجه بلفظ آخر وهو :

الرابع: ( قام رسول الله عَلِيْكُ مع الجنائز حتى توضع ، وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك ، وأمرهم بالقعود ) .

الخامس : من طريق اسماعيل بن مسعود بن الحاكم الزرقي عن أبيه قال :

( شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ، ورأيت على بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا ، فإن النبي عليه قد أمرنا بالجلوس بعد القيام ) أخرجه الطحاوي بسند حسن كذا في ( أحكام الجنائز ) ( ص ۷۷ ـــ ۷۸ ) للألباني بتصرف يسير ، وراجع ( تلخيص الحبير ) ( ص ۷۷ ــ کلم الروضة الندية ) ( ۱ / ۱۷۲ ) لصديق حسن خان .

( ٨٣ ) قلت : وهذاالجمع الذي حكاه المصنف عن ابن عقيل إنما يستقيم لو لم يثبت النسخ صراحة كما في الألفاظ الثلاثة الأخيرة ـــ التي سقنا من حديث على رضي الله عنه ــ ففيها كلها الأمر من النبي علياً بالجلوس بعد أمره لهم بالقيام ، وهذا صريح في النسخ ، لا يدع مجالا للجمع المذكور والله تعالى أعلم .

( ٨٤ ) أخرجه عبدالرزاق في ( المصنف ) ( ٧٣٩٦ ) ألا أنه قال : ( جنبا ) بدل =

ولما بلغ عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله عَلَيْكَةٍ يصبح جنبا فيقوم فيغتسل فيخرج والماء يتحدر (٥٠) على جلده فيصوم ذلك اليوم »(٨٦).

قال الشيخ أبو الفرج(١٠٠٠): حديث أبي هريرة يحتمل شيئين . أحدهما : أن تكون هذا قد كان فى أول الإسلام ثم نسخ بما ذكرنا عن عائشة . الثانى : أن يكون إشارة إلى من تجنب من جماع بعد طلوع الفجر ، فإنه يؤمر بالإمساك ولا يعتد له بصوم ذلك(٨٠٠) .

<sup>= (</sup> وهو جنب ) وإسناده صحيح ، وللحديث طرق أخرى عنده وعند أحمد والنسائي في ( الكبرى ) استقصاها المعلق على ( شرح السنة ) ( ٦ / ٢٨٠ ) للبغوي فليراجعها من شاء .

<sup>(</sup> ٨٥ ) يتحدر أو يتحادر : أي ينزل ويقطر وهو يتفاعل من الحدور . ( النهاية ) ( ١ / ٣٥٣ ) لابن كثير .

<sup>(</sup> ٨٦ ) أخرجه مالك والشيخان وأصحاب السنن من حديثها وحديث أم سلمة بلفظ مقارب ، وله طرق كثيرة جدا بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر : ( إنه صح وتواتر ) كما في ( الفتح ) ( ٤ / ١٤٦ ) .

<sup>(</sup> ٨٧ ) هو المصنف فانظر ترجمته في أول الرسالة .

<sup>(</sup> ٨٨ ) قلت : والاحتمال الأول ــ أعني النسخ ــ هو الراجع الصحيح . قال الحافظ في ( الفتح ) ( ٤ / ٤٧ ) : ( وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث ثم رد عليه بأنه لم يغلط بل أحال على رواية صادق ، إلا أن الخبر منسوخ ، لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم ، قال : فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذ ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر ، فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر فدل أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل و لم يبلغ الفضل و لا أبا هريرة الناسخ فاستمر أبو هريرة على الفتيا به ، ثم رجع عنه بعد ذلك كما بلغه ــ قلت : ويقويه أن في حديث عائشة هذا الأخير مايشعر أن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها : « قد غفر الله لك =

ماتقدم من ذنبك وما تأخر » وأشار إلى آية الفتح وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست ، وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية ، وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحد ، وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ،ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه ، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبا ولا يفسد صومه ، فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء ــ قلت : وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم من قول البخاري : ( والأول أسند ) . أ . ه . من الفتح ) .

قلت : وأما الاحتمال الثاني فيعكر عليه مارواه النسائي من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه : ( أن أبا هريرة كان يقول : « من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم » ) .

#### شبهة وجوابها :

قال ابن القيم في (تهذيب السنن) (٣ / ٢٦٦ ـ مختصر السنن للمنذري): (واستشكلت طائفة ثبوت النسخ! وقالت: شرط الناسخ أن يعلم تأخره بنقل، أو بأن تجمع الأمة على ترك الخبر المعارض له، فيعلم أنه منسوخ وكلا الأمرين منتفي هَهنا، فمن أين لكم أن خبر أبي هريرة متقدم على خبر عائشة ؟!.

والجواب عن هذا: أنه لا يصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله عَلَيْكُمُ الطال الصوم بذلك لأن أزواجه أعلم الأمة بهذا الحكم، وقد أخبرن بعد وفاته عَلَيْكُمُ ( أنه كان يصبح جنبا ويصوم ) ولو كان هذا هو المتقدم لكان المعروف عند أزواجه مثل حديث أبي هريرة ، ولم يحتج أزواجه بفعله الذي كان يفعله ثم نسخ ، ومحال أن يخفي هذا عليهن ، فإنه كان يقسم بينهن إلى أن مات في الصوم والفطر هذا مع أن الحديث في مسلم غير مرفوع ، وإنما فيه ( كان أبو هريرة يقول في قصصه حسن ) ، وفي الحديث « إن أبا هريرة لما حُوقق على ذلك ردّه إلى الفضل بن عباس ، فقال : سمعت ذلك من الفضل ، ولم أسمعه من النبي عَلَيْكُمُ » ، هذا الذي في ( مسلم ) وفي لفظ ( حدثني الفضل بن عباس ) ، قال البخاري : وقال همام وابن عبدالله بن عمر عن أبي هريرة : ( كان النبي عَلَيْكُمُ المنظر ) والأول أسند أ ه .

#### الحديث الثالث عشر

روی علی بن أبی طالب ، وسعد بن أبی وقاص ، وأبو زید الأنصاری (۱۰) ، وشداد (۱۰) بن أوس وثوبان (۱۰) مولی رسول الله عَلَيْكُ وأبو سعید وأبو هریرة وعائشة عن النبی عَلَیْكُ أنه قال : « أفطر الحاجم والمحجوم »(۱۲) . وروی أبو سعید عن النبی عَلَیْكُ أنه قال : « ثلاث لا یفطرن الصائم : القیء والحلم والحجامة »(۹۲) .

<sup>=</sup> ولكن رفعه صحيح رواه سفيان عن عمرو بن يحيى بن جعدة قال : سمعت عبدالله بن عبد القاري قال : سمعت أبا هريرة يقول : لا ، ورب هذا البيت ما أنا قلته : من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم ، محمد عليل قاله ) . . ) . أ ه من ( تهذيب السنن ) .

<sup>(</sup> ۸۹ ) هو عمرو بن أخطب ، أبو زيد الأنصاري ، صحابي جليل ، نزل البصرة ، مشهور بكنيته . ( التقريب ) ( ۲ / ۲۰ ) .

<sup>(</sup> ٩٠ ) هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري ، أبو يعلي ، صحابي ، مات بالشام قبل الستين أو بعدها ، وهو ابن أخي حسان بن ثابت ، انظر المصدر السابق ( ١ / ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup> ٩١ ) هو ثوبان الهاشمي ، مولى النبي عَلِيْكُ ، صحبه ولازمه ، ونزل بعده الشام ، ومات بحمص سنة أربع وخمسين . انظر المصدر السابق ( ١ / ١٢٠ ) .

<sup>(</sup> ۹۲ ) حدیث متواتر ، ورد عن جمع آخر من الصحابة ، منهم : أبو موسی ومعقل بن يسار وأسامة بن زيد وبلال و جابر وابن عمر وابن مسعود وغيرهم ، وقد خرج رواياتهم الحافظ ابن حجر في ( التلخيص ) ( ۱ / ۱۹۳ ) فليراجعه من شاء . وانظر ( صحيح الجامع ) ( ۱۱٤۷ ) و ( والإرواء ) ( ۹۳۱ ) و ( التعليق على حقيقة الصيام لابن تيمية ) .

<sup>(</sup> ٩٣ ) أخرجه الترمذي وغيره باسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد اجمعوا على تضعيفه كما قال المصنف ، بل هو ضعيف جدا قال الإمام الطحاوي : ( حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف) وضعفه جدا ابن المديني وابن=

وروى أنس<sup>(٩٥)</sup> قال : « مرَّ رسول الله عَيْنِيَّ بجعفر<sup>(٩٥)</sup> بن أبي طالب وهو يحتجم وهو صائم فقال : ( أفطر هذان ) ثم إن رسول الله عَيْنِيَّةٍ رخص للصائم في الحجامة )<sup>(٩٦)</sup> . الأحاديث .

لكن لحديثه شاهد من حديث أبي سعيد الخدري قال: ( رخص رسول الله عليه في القبلة للصائم، والحجامة) أخرجه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح كما في ( الفتح) ( ٤ / ١٧٨) وهو صريح في نسخ حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم). قال الحافظ: ( وقال ابن حزم: صح حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم) بلا ريب، ولكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي عليه في الحجامة للصائم) وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. أه)

تنبيه : وأما استدلال بعضهم على النسخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي عَلَيْكُ احتجم وهو محرم ،واحتجم وهو صائم ) أخرجه البخاري وغيره ، فإنه استدلال لا يخلو من بحث ، وبيانه في مناسبة أخرى إن شاء الله . وانظر ( التعليق على رسالة حقيقة الصيام لابن تيمية ) للألباني و ( التنكيل ) للمعلمي تحقيق الألباني ( ٢ / ٤١ ) طبع دار الكتب السلفية ـ القاهرة .

<sup>=</sup> سعد وكذا البزار كما في ( نصب الراية ) ( ٢ / ٤٤٧ ) للحافظ الزيلعي رحمه الله . فائدة : الحجامة : هي أخذ الدم من الرأس .

<sup>(</sup> ٩٤ ) هو أنس بن مالك بن النصر الأنصاري الخزرجي ، خادم رسول الله عليه ، عليه ، خدمه عشر سنين ، صحابي مشهور ، مات سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين ، وقد جاوز المائة . ( التقريب ) ( ١ / ٨٤ ) .

<sup>(</sup> ٩٥ ) هو جعفر بن أبي طالب الهاشمي ، ذو الجناحين ، الصحابي الجليل ، ابن عم رسول الله عليه ، استشهد في غزوة مؤتة ، سنة ثمان من الهجرة . المصدر السابق ( ١ / ١٣١ ) .

<sup>(</sup> ٩٦ ) أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي وقال الأول منهما وأقره الآخر : ( كلهم ثقات ، ولا أعلم له علة ) ، وفي سنده خالد بن مخلد البجلي اختلف العلماء فيه بين موثق ومضعف ، ولعل أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب ( أنه صدوق في حفظه ضعف ) . انظر ( الميزان ) للذهبي .

فائدة مهمة : ومن التعليق السابق ( ٩٦ ) يتضح لطالب العلم جواز نسخ =

الأول: أثبت من هذين ، وحديث أبى سعيد يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد أجمعوا على تضعيفه ، وحديث أنس يرويه خالد بن مخلد البجلي فلو صح كان صريحا في النسخ ، غير أن أحمد بن حنبل طعن في خالد وقال : له أحاديث مناكير .

# الحديث الرابع عشر

روی ابن عباس « أن النبي  $\frac{1}{2}$  صام عاشوراء وأمر بصیامه  $(^{9})$  .

وروت عائشة رضي الله عنها قالت : « لما قدم رسول الله عَلَيْكِهِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله على الله عاشوراء ، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره »(٩٥) وظاهر هذا أنه كان واجبا ونسيخ(٩٩) .

<sup>=</sup> السنة الأحادية للمتواترة ووقوع ذلك خلافا لمن أنكر ، والمسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر لا يتسع له المقام فمعذرة !

<sup>(</sup> ٩٧ ) أخرجه الشيخان .

<sup>(</sup> ٩٨ ) أخرجه الشيخان بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup> ٩٩ ) أي نسخ الوجوب وبقي الاستحباب ، وهو الذي رجحه كثير من المحققين كابن القيم في ( الزاد ) ( ٢ / ٧١ — ٧٧ ) وابن حجر في ( الفتح ) ( ٤ / ٢٤٧ ) وغيرهما . قال الحافظ في شرحه لحديث معاوية مرفوعا ( ولم يكتب الله عليكم صيامه ... ) .

وقد استدل به على أنه لم يكن فرضا قط ، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد : ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان ، وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه ، أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى ﴿ كتب على الذين من قبلكم ﴾ ثم فسره بأنه شهر رمضان ، =

### الحديث الخامس عشر

روى سبرة(۱۰۰۰) الجهني قال : « أذن لنا رسول الله عَيْلِيَّةٍ في المتعة(۱۰۰۰) ، فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله عَلِيَّةٍ »(۱۰۲۰) .

= ولا يتناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبي عليه من سنة الفتح ، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني ، ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام في زيادته بأمر من أكل بالامساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن الأطفال ، وبقول ابن مسعود الثابت في ( مسلم ) ( لما فرض رمضان ترك عاشوراء ) مع العلم بأنه ماترك استحبابه بل هو باق ، فدل على أن المتروك وجوبه .

وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفي ضعفه بل تأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتام به حتى في عام وفاته على على على على على على على على الله عل

( ۱۰۰ ) هو سبرة بن معبد أو ابن عوسجة أو ثرية ـــ بفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية ـــ الجهني ، والد الربيع ، له صحبة ، وأول مشاهده الخندق ، وكان ينزل المروة ، ومات بها في خلافة معاوية . ( التقريب ) ( ۱ / ۲۸۳ ) .

( ۱۰۱ ) المتعة : النكاح إلى أجل معين ، وهو من التمتع بالشيء : الانتفاع به ، يقال : تمتعت به ، اتمتع تمتعا ، والاسم المتعة ، كأنه ينتع بها إلى أمد معلوم ، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم ، وهو الآن جائز عند الشيعة !! ( النهاية ) ( ٤ / ٢٩٢ ) .

. ( ۱۰۲ ) أخرجه مسلم ( ۲ / ۱۰۲۳ ــ ۱۰۲۴ ) .

وروى أبو هريرة قال : « تمتعنا مع رسول الله عَيَّالِيَّهُ بمكة من النساء ثم قال لنا رسول الله عَيَّالِيَّهُ : إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله عز وجل قد حرم متعة النساء فمن كان عنده منهن شيء فليفارقه ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً »(١٠٢) . وقال على بن أبى طالب رضي الله عنه : « إن رسول الله عَيْسَالُهُ نهى عن المتعة يوم خيبر »(١٠٤) .

قال المصنف الأحاديث متفقة على تحريم المتعة ، إلا أن الأوائل تدل على وقوع التحريم بمكة (١٠٠٠) وحديث على يدل على أن ذلك كان بخيبر وهو مقدم لثلاثة أوجه :

أحدها : أنه متفق على صحته(١٠٦) وحديث سبرة من أفراد

<sup>(</sup> ١٠٣ ) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرج مسلم ( ٢ / ١٠٢٥ ) نحوه من حديث سبرة أنه كان مع رسول الله عَلَيْكُم فقال : « ياأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » .

<sup>(</sup> ۱۰٤ ) متفق عليه .

<sup>(</sup> ١٠٥ ) أي : في فتح مكة ، في السنة الثامنة للهجرة ، وبه جزم أكثر أهل العلم وعمدتهم في ذلك حديث سبرة بن معبد وغيره ، وفيه التصريح – كما في بعض الطرق – بوقوع النسخ : وهو تحريم المتعة بعد الإذن بها ، يوم فتح مكة . راجع ( الفتح ) ( ٩ / ١٦٩ ) للحافظ و ( زاد المعاد ) ( ٣ / ٤٥٩ ) للعلامة المحقق ابن القيم ، فإنه خير من حقق المسألة بل قتلها بحثا .

<sup>(</sup> ۱۰٦ ) قلت : لكن وهم فيه بعض الرواة فرواه باللفظ الذي أورده المصنف ، والمحفوظ الذي عليه أكثر الناس — كما قال ابن عبدالبر في ( التمهيد ) وغيره — هو الاقتصار على نهي النبي عليه عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . قال ابن القيم : ( هذه رواية ابن عيينة عن الزهري . قال قاسم بن أصبغ : قال سفيان بن عيينة : يعني أنه نهي عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، لا عن نكاح المتعة . ذكره أبو عمر . وفي ( التمهيد ) ثم قال : على هذا أكثر الناس . أ . ه فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن ، فرواه : حرم رسول الله عليه المتعة زمن خيبر ، والحمر الأهلية ، واقتصر بعضهم على =

مسلم .

والثانــي : أن عليا عليه السلام(١٠٧) أعلم بأحوال النبي عَلَيْكُ من غيره .

والثالث : أنه أثبت تقديما في الزمان خفي على غيره ، وكانهم استعملوا عند فتح مكة ماكانوا يبيحونه من غير علم بالناسخ أنه قد وقع فنهاهم (۱۰۸) ، وقد كان خفي ذلك عن جماعة منهم ابن عباس ، فإنه كان يفتي بها مدة حتى نهاه على بن أبي طالب (۱۰۹) . وكذلك قال جابر بن عبدالله (۱۰۹) : « استمتعنا أصحاب رسول الله عليه المنه المنه المنه عليه المنه الله عليه المنه الله المنه المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه المنه الله الله المنه الله المنه الله المنه الله الله المنه الله الله المنه الله الله المنه المنه الله الله المنه المنه الله المنه المنه المنه المنه الله الله المنه المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه الله المنه المنه

<sup>=</sup> رواية بعض الحديث ، فقال : حرم رسول الله عَلَيْتُهُ المتعة زمن خيبر فجاء بالغلط البين . أ . ه ) ( متن الزاد ) .

<sup>(</sup> ١٠٧ ) اختلف أهل العلم في الصلاة والسلام على غير الأنبياء على أقوال ذكرها الإمام النووي رحمه الله في ( الأذكار ) ( ص ٩٩ ) ثم لخص ذلك بقوله : ( والصحيح الذي عليه الأكثرون مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع ( يعنى الشيعة ) وقد نهينا عن شعارهم ) . أ . ه .

وقال ابن القيم: ( المختار أن يصلي على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي على الأنبياء وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه ، فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارا لم يكن به باس ) أنظر ( جلاء الأفهام ) و ( فتح الباري ) .

<sup>(</sup> ١٠٨ ) ويرد هذا الوجه ماثبت في ( صحيح مسلم ) : ( أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي عَلَيْكُ بإذنه ) فلو كان التحريم زمن خيبر ، لزم النسخ مرتين ، وهذا \_\_\_\_\_ كما قال ابن القيم \_\_\_ ( لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها ) . والله أعلم .

<sup>(</sup> ١٠٩ ) كما في ( الصحيحين ) و ( المسند ) و ( التلخيص ) ( ١٥٠٦ ) و ( الإرواء ) ( ٢ / ٣١٧ ) .

<sup>(</sup> ١١٠ ) أخرجه مسلم ( ٢ / ١٠٢٣ ) بلفظ ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام على عهد رسول الله عَلِيَّةُ وأبى بكر حتى نهي عنه عمر ، في شأن عمرو بن حريث ) .

## حتى نهانا عنه عمر (١١١) ، في شأن عمرو(١١٢) بن حريث » .

#### الحديث السادس عشر

روى ابن عمر (۱۱۳): « أن النبي عَلَيْكُ نهى أن يؤكل لحم الأضاحي بعد ثلاث »(۱۱۴).

قال أبو سعيد : « كان رسول الله عَلَيْكَ نهانا أن نحبسه فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن نأكل وندخر »(١١٥) .

<sup>(</sup> ۱۱۱ ) هو عمر بن الخطاب بن نفيل ــ بنون وفاء ــ مصعرا ، ابن عبد العزى بن رياح ــ بتحتانية ــ ابن عبدالله بن قرط ــ بضم القاف ــ ابن رزاح ــ براء ثم زاي خفيفة ــ ابن عدي بن كعب القرشي ، العدوي ، أمير المؤمنين مشهور ، جمّ الناقب ، استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ، وولي الحلافة عشر سنين ونصف ( التقريب ) ( ۲ / ۵۶ ) .

<sup>(</sup> ۱۱۲ ) هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي ، صحابي صغير مات سنة خمس وثمانين . ( التقريب ) ( ۲ / ۲۷ ) .

<sup>(</sup> ۱۱۳ ) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي ، أبو عبد الرحمن ، ولد بعد المبعث بيسير ، واستصغر يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، وهو أحد المكثرين من الصحابة ، والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر ، مات في سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها . ( المصدر السابق ) ( ۱ / ۲۵۰ ) .

<sup>(</sup> ١١٤ ) أخرجه مسلم ( ٣ / ١٥٦١ ) وغيره إلا أنه قال : ( ... أن تؤكل لحوم ... ) ، وقال الترمذي : ( إنما كان النهي من النبي عَلَيْكُ متقدما ثم رخص بعد ذلك ) . وللحديث شاهد من حديث على رضي الله عنه قال :

<sup>(</sup> نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث ) . أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي .

<sup>(</sup>١١٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٦٢) لكن بلفظ: (قال رسول الله عَلَيْكُم: ﴿ يَاأُهُلُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُم : ﴿ يَاأُهُلُ =

### الحديث السابع عشر

قد صح عن رسول الله عَيْسَةِ « أنه نهى عن الدباء (۱۱۱ والمزفت والنقير »(۱۱۷) وصح عنه أنه قال : « كنت نهيتكم عن الأوعية والنقير »(۱۱۷) وصح

= المدينة ! لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث ) ( وفى رواية : ثلاثة أيام ) ، فشكوا إلى رسول الله عَيْقَالُمُ أن لهم حشما وخدما ، فقال : ( كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا ) .

وأما لفظ المصنف فلم أقف عليه فالله أعلم .

ومن أصرح الأدلة في نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا (كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، ليتسع ذوو الطول على من لا طول له ، فكلوا مابدا لكم ، وأطعموا وادخروا). أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . (صحيح الجامع) ( ٤٤٦١).

وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة منهم: ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأنس وقتادة بن النعمان وأم سلمة .

( ١١٦ ) الدباء : القرع ، واحدها دباءة .

المزفت : هو الإناء الذي طلي بالزفت وهو نوع من القار ، ثم انتبذ فيه .

النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي واقع على مايعمل فيه ، لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره : عن نبيذ النقير وهو فعل بمعنى مفعول ) . كذا في ( النهاية ) ( ٥ / ١٠٤ ) .

( 117 ) صح عن جمع من الصحابة منهم : عائشة وابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم ، وقد حرج أحاديثهم مسلم في ( 900/100 ) فليراجع .

فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا «١١٨) وهذا دليل النسخ.

# الحديث الثامن عشر

روى أبو سعيد عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن فمن كتب عنى شيئا فليمحه »(١١٩) .

وروى أنس أن النبى عَيْنِيْدُ قال : «قيدوا العلم بالكتاب »(١٢٠) .

قال ابن قتيبة (١٢١): نهى في أول الأمر ، فلما علم أن السنن

<sup>(</sup> ۱۱۸ ) ثبت نحوه من حدیث بریدة رضي الله عنه ، أخرجه مسلم وغیره فانظر ( صحیح الجامع ) ( ۱۲۵۸ — ۱۳۶۲ — ۱۳۳۳ — ۲۳۳۳ — ۲۳۳۳ ) .

<sup>(</sup> ١١٩ ) أخرجه أحمد ومسلم . ( صحيح الجامع ) ( ٧٣١١ ) .

<sup>(</sup> ١٢٠ ) أخرجه أبو نعيم والخطيب وابن عبد البر عن أنس وأخرجه أيضا الرامهرمزي والخطيب وابن عساكر وكذا الطبراني والحاكم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وهو حديث قوي لطرقه ( صحيح الجامع ) ( ٤٣١٠ ) .

<sup>(</sup>۱۲۱) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة ، أبو محمد ، صاحب التصانيف ، صدوق قليل الرواية ، روى عن اسحاق بن راهويه وجماعة ، كانت ولادته سنة ثلاث عشرة ومائين ، وهو من المنتسبين إلى أحمد واسحاق والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة ، وله في ذلك مصنفات متعددة ، قال فيه صاحب كتاب (التحديث بمناقب أهل الحديث ) : (وهو أحد أعلام الأئمة ، والعلماء والفضلاء ، أجودهم تصنيفا وأحسنهم ترصيفا ، له زهاء ثلاثمائة مصنف ، وكان يميل إلى مذهب أحمد واسحاق وكان معاصرا لإبراهيم الحربي ومحمد بن =

تكثر فتفوت بالحفظ أجاز الكتابة »(١٢٢).

# الحديث التاسع عشر

قد صح عن رسول الله عَلَيْكَةِ : « أنه نهى عن قتل النساء والولدان »(١٢٣) .

وقد روى الصعب(١٢٤) بن جثامة : « أنه سأل رسول الله عَلَيْتُ عن أهل الدار من المشركين يُسَّتُون(١٢٥) فيصاب من نسائهم

= نصر المروزي وكان أهل المغرب يعظمونه). كذا في (المجموع) ( ١٧ / ٣٩١) لابن تيمية، وانظر (الميزان) ( ٤٦٠١) للذهبي و (الوفيات) ( ٣٢٨) الابن خَلِكَان.

( ۱۲۲ ) قلت : وقد كان النهي عن كتابة الحديث \_ وهو الوحي الذي لا يتلي \_ في أول الأمر خشية أن يختلط بالقرآن \_ وهو الوحي الذي يتلي \_ فلما أمن ذلك ، أذن النبي عَلِيلَةً بالكتابة ، ونسخ النهي . فعن عبدالله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله عَلِيلةً فنهتني قريش ... الحديث وفيه قول النبي عَلِيلةً : (اكتب! فوالذي نفسي بيده مايخرج منه إلا الحق) أخرجه أحمد وأبو داود من من طرق يقوي بعضها بعضا كما قال الحافظ في أخرجه أحمد وأبو داود من من طرق يقوي بعضها بعضا كما قال الحافظ في شاة ) . يريد خطبته والله أعلم أنظر (الزاد) ( ٣ / ٤٥٧ ) لابن القيم و ( تأويل مختلف الحديث ) ( ص ١٩٣ ) لابن قتيبة .

( ۱۲۳ ) أخرجه الشيخان من حديث ابن عمرو قَليلاً ( الصبيان ) بدل ( الولدان ) . قال الإمام النووي في ( شرح مسلم ) ( ۱۲ / ٤٨ ) ـــ ( اجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا ) .

( ١٢٤ ) هو الصعب \_ بفتح أوله وسكون المهملة \_ ابن جثامة \_ بفتح الجيم وتشديد المثلثة \_ الليثي ، صحابي مات في خلافة الصديق على ماقيل ، والأصح أنه عاش إلى خلافة عثان ( التقريب ) ( ١ / ٣٦٧ ) .

(١٢٥) أي يصابون ليلا أو يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة =

و فراريهم (۱۲۱ ، فقال : هم (۱۲۷ منهم »(۱۲۸ .

وكان الزهري (۱۲۹) إذا حدث بهذا الحديث يقول: هذا منسوخ! وليس قوله بصحيح، إنما النهي عن تعمد النساء والولدان بالقتل، وحديث الصعب فيما لم يتعمد فلا تناقض (۱۳۰)

### الحديث العشرون

#### روى بريدة(١٣١) أن رجلا كذب على رسول الله عَلِيْكُ فأرسل

= والصـــبي

( ۱۲٦ ) الذرية : اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى ، وأصلها الهمز لكنهم حذفوه فلم يستعملوها إلا غير مهموزة ، ويجمع على ذريات ، وذراري \_ مشددا \_ وقيل أصلها من الذر : بمعنى التفريق ، لأن الله ذرهم في الأرض . ( النهاية ) ( ۲ / ۱۵۷ ) .

( ١٢٧ ) أي في الحكم تلك الحالة ،وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم . كذا في ( الفتح ) ( ٦ / ١٤٧ ) .

( ۱۲۸ ) أخرجه الستة وزاد أبو داود : ( قال الزهري : ثم نهي رسول الله عَلَيْكُم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان ) .

( ۱۲۹ ) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري ، وكنيته أبو بكر ، الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته واتقانه ، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ، مات سنة خمس وعشرين ، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين . ( التقريب ) ( ۲ / ۲۰۷ ) .

( ١٣٠ ) وهو قول الجمهور كما في ( شرح مسلم ) ( ١٢ / ٥٠ ) للنووي ، وراجع ( معالم السنن ) للخطابي و ( الفتح ) للعسقلاني .

( ۱۳۱ ) هو بريدة بن الحصيب ــ بمهملتين مصغرا ــ أبو سهل الأسلمي ، صحابي ، أسلم قبل بدر ، مات سنة ثلاث وستين . ( التقريب ) ( ١ / ٩٦ ) . رسول الله عَيْسَةُ إليه رجلاً فقال : « إن وجدته حيا فاقتله ، وإن وجدته ميتا فحرقه بالنار (١٣٢) .

وروى أبو هريرة أن رسول الله عَيْنَا بعث سرية ، فقال : « إن وجدتم هبار بن أسود(١٣٣) فاجعلوه بين حزمتى حطب واحرقوه » ، ثم بعث إليهم : « لا تعذبوا بالنار ! لا يعذب بالنار إلا ربّ النار »(١٣٤) .

祭 涤 発

<sup>(</sup> ۱۳۲ ) رواه ابن عدي في ( الكامل ) وفي اسناده : صالح بن حيان القرشي الكوفي ، اتفقت كلمة نقاد الحديث وجهابذة المحدثين على تضعيفه ، وقد ترجم له الحافظ الذهبي رحمه الله في ( ميزان الاعتدال ) ( ۲ / ۲۹۲ ) . فذكر هذا الحديث من منكراته .

<sup>(</sup> ١٣٣ ) هو هبار \_ بفتح الهاء وتشديد الموحدة \_ ابن الأسود القرشي الأسدي ، أسلم بعد الفتح له حديث عند الطبراني وآخر عند ابن مندة ، وذكر البخاري في ( تاريخه ) لسليمان بن يسار عنه رواية في قصة جرت له مع عمر في الحج ، وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية . ( الفتح ) ( ٦ / ١٥٠ ) و ( الاصابة ) ( ٧٩٣١ ) .

<sup>(</sup> ۱۳٤ ) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وليس فيه تسمية هبار ، وأخرجه ابن اسحاق في ( المغازي ) وغيره وسماه . وقال الترمذي ( حديث حسن صحيح ) .

وللحديث شواهد من حديث عبدالله بن مسعود وابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي تجدها مخرجة في ( ٢٥ — ٢٥٠ السيخنا الألباني حفظه الله .

قال الحافظ في ( الفتح ) ( 7 / ١٥٠ ) : ( وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم ، وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه ؛ وهو مخمول على قصد إلى ذلك في شخص بعينه ) .

## الحديث الحادى والعشرون

روى على عليه السلام(١٣٠) قال: «أهدى كسرى لرسول الله عَلَيْكُ فقبل منه واهدت له الملوك فقبل منه واهدت له الملوك فقبل منها »(١٣١) وفي رواية عن على عليه السلام: «أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله عَلَيْكُم ثوبا »(١٣٧).

وروى كعب(١٣٨) بن مالك أن النبي عَلِيْكُ قال : « لا أقبل

<sup>(</sup> ۱۳۵ ) أنظر التعليق ( ۱۰۷ ) .

<sup>(</sup> ١٣٦ ) أخرجه أحمد ( ١ / ١٤٥ ) وأخرجه أيضا الترمذي ( ٥ / ١٩٧ \_ التحفة ) دون قوله : ( وأهدي له قيصر فقبل منه ) وقال : ( حسن غريب ) ، وأخرجه أيضا ابن جرير الطبري في ( تهذيب الآثار ) ( ١ / ١٦٥ ) وصححه !! وفي سنده : ثوير بن أبي فاختة ضعيف كما في ( التقريب ) ( ١ / ١٢١ ) .

<sup>(</sup> ۱۳۷ ) أخرجها مسلم ( ۳ / ۱٦٤٥ ) بلفظ : ( ... أهدي إلى النبي عَلَيْكُم ثوب حرير ، فأعطاه عليا ، فقال : ( شققه خمرا بين الفواطم ) .

فائدة : أكيدر دومة : (دومة ) : بضم الدال وفتحها : لغتان مشهورتان : وهي مدينة لها حصن عادي ،وهي في برية في أرض نخل وزرع يسقون بالنواضح ، وحولها عيون قليلة ، وغالب زرعهم الشعير ، وهي من المدينة على ثلاث عشرة مرحلة .

أما (أكيدر): فهو أكيدر بن عبدالملك الكندي. قال الخطيب البغدادى في كتابه « المبهمات » . كان نصرانيا ثم أسلم . قال : وقيل بل مات نصرانيا . وقال ابن الأثير : إنه لم يسلم بلا خلاف ، ومن قال أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا) . وأفاده فؤاد عبدالباق في ( تعليقه على مسلم ) .

<sup>(</sup>١٣٨) هو كعب بن مالك بن أبي كعب، الأنصاري، السلمي ــ بالفتح ــ المدني، =

هدية مشرك »(١٣٩).

وفي حديث عياض بن(''') همار أنه اهدى لرسول الله عَلَيْكُمُ هدية وهو مشرك فردها وقال : « إنا لا نقبل زَبْدَ(''') المشركين (''') وهو العطاء .

وفى هذا الحديث ثلاثة أوجه :

أحدها: أن أحاديث القبول أثبت ، وفي حديث عياض إرسال(١٤٢).

الثانــي : أن حديث عياض متقدم وحديث أكيدر دومة في الآخر ، فيكون من باب الناسخ والمنسوخ .

الثالث : أن يكون قبول الهدية من أهل الكتاب دون أهل الشرك ، وعياض لم يكن من أهل الكتاب ، فيبقى علينا أن يقال :

<sup>=</sup> صحابي مشهور ، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا ، مات في خلافة على . ( التقريب ) ( 1 / 1 ) .

<sup>(</sup> ۱۳۹ ) أخرجه البزار والبيهقي من حديث عامر بن مالك ، وهو حديث صحيح له شواهد سيأتي بعضها .

<sup>(</sup> ١٤٠ ) هو عياض \_ بكسر أوله وتخفيف التحتانية وآخره معجمة \_ ابن حمار \_ بكسر المهملة وتخفيف الميم \_ التميمى المجاشعي ، صحابي سكن البصرة ، وعاش إلى حدود الخمسين . المصدر السابق ( ٢ / ٩٥ ) .

<sup>(</sup> ۱٤۱ ) بسكون الباء: أي الرفد والعطاء ، يقال : زبده يزبده \_ بالكسر \_ فأما يزبده \_ بالضم \_ فهو إطعام الزبد . ( النهاية ) ( ۲ / ۲۹۳ ) .

<sup>(</sup> ۱٤۲ ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححاه وله شاهد من حديث حكيم بن حزام نحوه وآخر من حديث ابن مالك وقد سبق قريبا .

<sup>(</sup> ۱٤٣ ) قلت : إعلال حديث عياض بالارسال مردود ولا سيما ولحديثه شواهد كما رأيت ، فبها يتقوى ويثبت إن شاء الله بل إسناده صحيح كما قال الألباني . فانظر ( الصحيحة ) ( ١٧٠٧ ) .

كيف قبل من كسرى ؟

وجوابه من وجوه :

أحدهما : أن الحديث يرويه ثوير (۱۲۱) بن أبي فاختة وليس بثقة .

والثانى : أن يكون القبول منسوخ في حق من لا كتاب له(١٤٥) .

وسبحانك اللهم ــ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك

\* \* \*

<sup>(</sup> ١٤٤ ) ثوير — مصغرا — ابن أبي فاختة — بمعجمة مكسورة ومثناة مفتوحة — سعيد بن علاقة — بكسر المهملة — الكوفي ، أبو الجهم ، ضعيف ، رمي بالرفض ، من الرابعة . ( التقريب ) ( ١ / ١٢١ ) .

<sup>(</sup> ١٤٥ ) قلت : وقد ناقش الحافظ بن حجر رحمه الله بعض الأوجه التي ذكر المصنف فقال في ( الفتح ) ( ٥ / ٢٣١ ) ( أورد المصنف \_ يعني البخاري \_ عدة أحاديث دالة على الجواز فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة ، والقبول فيما أهدي للمسلمين ، وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة ، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة ، والقبول في حق من يرجي بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام ، وهذا أقوي من الأول . وقيل يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب والرد على من كان من أهل الأوثان ، وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء وإن ذلك من خصائصه ! ومنهم من ادعى النسخ بأحاديث القبول ومنهم من احكس ! وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتال ولا التخصيص !! ) أ . ه .

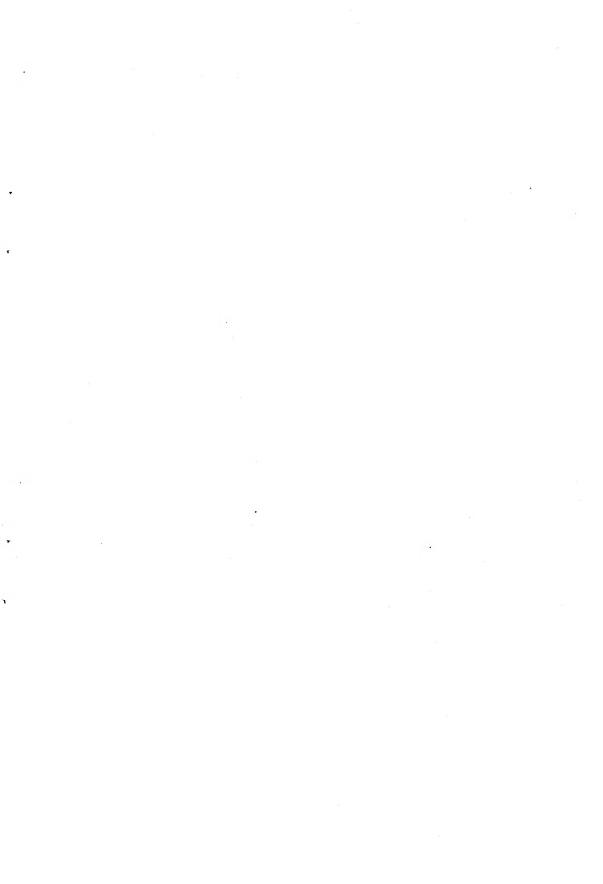

#### الخاتمــة

بحمد الله تعالى وتوفيقه كان الفراغ من التعليق على هذه الرسالة بقدر الطاقة صبيحة الخميس الموافق الثاني من شهر جمادى الآخرة من العام الخامس بعد الأربعمائة وألف من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه وينفع به المسلمين ويغفر لمؤلف الرسالة والمعلق عليها ، إنه تعالى خير مسئول وبالإجابة مأمول ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبى الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

وكتب

طالب العلم الشرعى أبو عبدالرحمن محمود الجزائرى

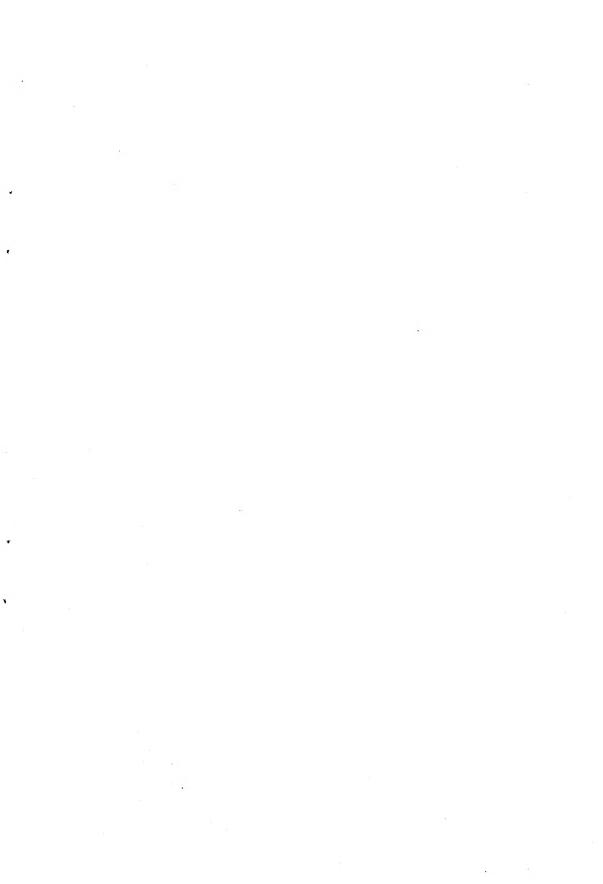

# فهرس الأحاديث النبوية

# الحديث الصفحـة

#### \_ i \_

| 44 | آخر الأمرين من رسول الله عَلِيْتُ ترك الوضوء                   |
|----|----------------------------------------------------------------|
| ۳. | أتانا كتاب رسول الله عَلِيْقَةٍ قبل وفاته بشَّهرانٌ لا تنتفعوا |
| ۲۸ | إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة و                         |
| ٣٦ | إذا جاوز الختان الختان فقد وجب                                 |
| ٤٣ | إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها                             |
| ٤٣ | إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم                        |
| ٥. | أذن لنا رسول الله عَلِيْكُم في المتعَّة                        |
| ٥٢ | استمتعنا أصحاب رسول الله ( أثر )                               |
| ٤٧ | أفطر الحاجم والمحجوم                                           |
| ٤٨ | أفطر هذان                                                      |
| ٥٦ | أكتب فوالذي نفسي بيده مايخرج                                   |
| ۲٥ | أكتبوا لأبي شاه                                                |
| 44 | إلا استمتعتم                                                   |
| ٥٨ | إن وجدتم هبار بن الأسود                                        |
| ٥٨ | إن وجدته حيا فاقتله                                            |
| ٥١ | إن جبريل أتاني فأخبرني أن                                      |
| 40 | ان رسول الله عَلِيْظِهُ بما كان                                |
| ٤٨ | ان النبي عَلِينَةُ احتجم وهو محرم و                            |

| ــة | الصفح                                                         | الحــديث                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ٣١  | كل كتف شاة ثم صلى                                             | إن النبي عليه أ            |
| ٤٩  | صام عاشوراء وأمر                                              | ِ<br>إِن النبي عَلَيْكُم ﴿ |
| ٤٤  | قد أمرنا بالجلوس                                              |                            |
| £Y  | ن أمره مايشاءن                                                | •                          |
| ٦.  | المشركين                                                      |                            |
| **  | الله عَلَيْكُ قائماً لجرح                                     | إنما بال رسول              |
| 47  | e Tur                                                         |                            |
| ٤.  | الله عَلِيْكُ قُومُكُ أَهُلَ اليمن                            | _                          |
| ۳۱  | بت لكم في جلود الميتة                                         | •                          |
| ٥٩  | لرسول الله عَلَيْكُ فقبل منه و                                | أهدى كسرى                  |
| ۳۱  | ت النارـــــــــــــــــــــــــــــــ                        | توضأوا مما مس              |
| ٤٧  | ن الصائم « القيء و :::<br>ـــــــر ــــــــــــــــــــــــــ | ثلاث لا يفطره              |
| £   | الله عليه في القبلة                                           | رخص رسول<br>رأيت رسول ا    |
|     | _ س                                                           |                            |
| ٤ ٢ | عَلَيْتُهُ وهو يصلي فرد عليه السلام                           | سلم على النبي              |

|   | • |   |
|---|---|---|
| _ | ۶ | _ |
|   |   |   |

|          | - ¿ -                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| **       | الغسل يوم الجمعة واجب على                                   |
|          | _ ق _                                                       |
| £ £      | قام رسول الله عَلِيْتُهُ مع الجنائز حتى توضع                |
| ٤٣<br>٥٥ | قام رسول الله عَلِيْكُ للجنازة فقمنا<br>قيدوا العلم بالكتاب |
|          | _ 4 _                                                       |
| 44       | كان إذا صلى صلاة أثبتها                                     |
| ££       | كان رسول الله عَلِيْكُ أمرنا بالقيام في                     |
| £0<br>£7 | كان رسول الله عَلِيْلَةِ يصبح جنبا فيقوم                    |
| ٤.<br>٣٩ | كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل                        |
| ٣٩       | كان يصليهما ولا يصليهما في المسجد                           |
| ٤٣       | كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد                              |
| 0 £      | كنت نهيتكم عن الأوعية                                       |
| ٣٨       | مادخل على رسول الله عَلِيْقَةٍ بعدُ العصرِ                  |
| **       | س أدركه الصبح جنبا فلا صوم له                               |

| ــة                  | الصفحـ                              | الحـــديث                                                           |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 77<br>70<br>70       | النبي عَلَيْكُمْ كَانَ يبولَ قائمًا | من مس ذكره                                                          |
|                      | _ J _                               |                                                                     |
| 0.<br>£9<br>09<br>£. | ومن التاسع والعاشر                  | لما قدم الرسول<br>لا أقبل هدية م<br>لا تصلوا عند م<br>لا تكتبوا عنى |
|                      | _ · · _                             |                                                                     |
| 7                    | لحوم الأضاجي                        | نهى أن نستقبل<br>نهى أن يبول ال                                     |
| £.<br>TA<br>07       | والمزفت والنفير                     | نهی عن الصلا<br>نهی عن الصلا<br>نهی عن قتل الن                      |
| ٤١                   | _ & _                               | مهی عن اسعه به<br>هکذا فعل رس                                       |

- , ----

| ــة | الصفح | الحسديث                                                                   |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |       | هم منهمهم منهم هم منهم هم الله منهم هم الله الله الله الله الله الله الله |
|     |       | _ ي _                                                                     |
| ٥٣  |       | يا أهل المدينة! لا تأكلوا لحوم الأضاحي                                    |
| ٥١  |       | يا أيها الناس إني كنت أذنت                                                |
| 44  |       | ياعكراش! هذا الوضوء مما                                                   |



# فهرس الأعلام المترجم لهم

| ــة | الصف  | العلم                  |
|-----|-------|------------------------|
|     | _ f _ |                        |
|     |       |                        |
| 44  |       | إبان بن صالح           |
| 11  |       | ابن الجوزيا            |
| 44  |       | ابن عقيــل             |
| ٥٥  |       | ابن قتيبـة             |
| **  | زيد ) | أبو أيوب ( خالد بن     |
| ٤٧  |       | أبو زيــد              |
| 30  | (     | أبو سعيد ( الحدري      |
| 41  |       | أبو هريـرة             |
| ۳.  |       | الأثرم ( أبو بكر ) .   |
| ٥٩  | (     | أكيدر ( دومة الجندل    |
| 4 8 | (     | أم حبيبة ( أم المؤمنين |
| ٤٨  |       | أنس بن مالك            |
|     |       |                        |
|     | _ · _ |                        |
|     |       | t (                    |
| ٥٧  |       | بريدة بن الحصيب        |
| ٥,  |       | بسرة بنت صفوان         |

| ـة | الصفح          | العليم                    |
|----|----------------|---------------------------|
| ٤٩ |                | عبدالرحمن بن زيد بن أسلم  |
| 44 |                | عبيد الله بن عكراش        |
| ۸٥ |                | عدي بن الفضل              |
| 44 |                |                           |
| 44 |                |                           |
| ٤٣ |                |                           |
| ٥٣ |                | - <del>-</del>            |
| ٥٣ |                | _                         |
| ٦. |                | عیاض بن حمار              |
| ٣١ | _ ف _<br>_ ك _ | فضالة بن مفضل ( المصري )  |
| ०९ |                | كعب بن مالك               |
|    | _ , _          |                           |
| ٤. | — j —          | محمد بن اسحاق             |
| ٤١ |                | وائل بن حجر ( الحضرمي ) . |
|    |                |                           |
| ٥٨ |                | هبار بن الأسود            |

# مراجع التحقيق

#### ١ \_ آداب الزفاف في السنة المطهرة

محمد ناصر الدين الألباني \_ ط ٧ المكتب الإسلامي \_ بيروت ١٤٠٤ هـ

# ٢ \_ أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد القشيري \_ محمد بن علي \_ ت ٧٠٢ هـ \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ دون تاريخ

# ٣ \_ أحكام الجنائز وبدعها

محمد ناصر الدين الألباني ــ ط ١ المكتب الإسلامي ــ بيروت ــ ١٣٨٨ هـ

# الإحكام في أصول الأحكام

علي بن حزم الأندلسي ــ ت ٤٥٦ هـ ــ ط ٢ ــ دار الآفاق الجديدة ـــ بيروت ١٤٠٣ هـ

# الإحكام في أصول الأحكام

سيف الدين علي الآمدي ــ ت ٦٣١ هـ ــ دار الكتب العلمية ــ بيروت ١٤٠٣ هـ

# ٦ ـــ الأدلة المطمئنة على ثبوت النسخ في الكتاب والسنة عبدالله مصطفى العريس ـــ دار مكتبة الحياة ـــ بيروت ١٩٨٠ م

# ٧ ــ الأذكار النووية

محي الدين النووى ــ ت ٦٧٦ هـ ــ دار الفكر ــ بيروت ــ دون تاريخ

# ٨ ــ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

محمد بن علي الشوكاني ــ ت ١٢٥٥ ــ دار المعرفة ــ بيروت ١٣٩٩ هـ

# ٩ ــ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

محمد ناصر الدين الألباني \_ ط ١ \_ المكتب الإسلامي \_ بيروت ١٣٩٩ هـ

# • ١ – الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

أبو بكر الحازمي ــ محمد بن موسى ــ ت ٥٨٤ هـ ــ نشره وعلق عليه وصححه راتب حاكمي ــ ط ١ مطبعة الأندلس حمص ــ

# ١١ ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين

ابن قیم الجوزیة ــ محمد بـن أبي بكر ــ ت ٧٥١ هـ ــ راجعه وقدم له وعلق عليه : طه عبدالرؤوف سعد ــ دار الجيل ــ بيروت ١٣٨٦ هـ

# ١٢ ــ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث

أحمد شاكر ــ دار الكتب العلمية ببيروت ــ دون تاريخ

# ١٣ ـ البداية والنهاية

عماد الدین اسماعیل بن کثیر ـ ت ۷۷۶ هـ ـ ط مکتبة المعارف \_ بیروت ـ ۱۹۶۶ م

# ١٤ ــ تأويل مختلف الحديث

# ١٥ ــ التبصرة في أصول الفقه

أبو اسحاق ابراهیم بن علی الشیرازی ــ ت ٤٧٦ هـ ــ تحقیق د . محمد حسن هیتو ــ دار الفکر دمشق ــ ١٤٠٠ هـ

# ١٦ ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

المباركفوري ــ محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم ــ ت ١٣٥٣ هـ ــ ط ٣ دار الفكر ــ بيروت ــ ١٣٩٩ هـ

# ١٧ ــ تدريب الراوي شرح تقريب النووي

جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ـ ت ٩١١ هـ ـ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ط ٢ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ١٣٩٩ هـ

#### ١٨ \_ تقريب التهذيب

ابن حجر العسقلاني \_ أحمد بن علي \_ ت ٨٥٢ ه تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ط ٢ دار المعرفة \_ بيروت ١٣٩٥ ه

## ١٩ \_ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل

عبدالرحمن المعلمي ــ ت ١٣٨٦ هـ ــ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ومحمد عبدالرزاق حمزة ــ دار الكتب السلفية ــ القاهرة ــ دون تاريخ

# ٢٠ ــ تهذیب الآثار وتفصیل معانی الثابت عن رسول الله ﷺ من الأخبار

محمد بن جرير الطبري ــ ت ٣١٠ هـ ــ تحقيق د . ناصر بن سعد الرشيد وعبدالقيوم عبدرب النبي ــ مطابع الصفا ــ مكة المكرمة ــ ١٤٠٢ هـ

#### ٢١ ــ تهذيب السنن

ابن قيم الجوزية \_ أنظر مختصر السنن

# ٢٢ - جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ابن قيم الجوزية - دار القلم - بيروت

۲۳ ــ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المطهرة
محمد بن جعفر الكتاني ــ ت ١٣٤٥ هـ ــ ط ٢ ، مصورة دار الكتب العلمية ــ بيروت ١٤٠٠ هـ

# ٢٤ ـ رفع الملام عن الأئمة الأعلام

ابن تيمية ــ تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ــ ت ٧٢٨ هـ ــ ط ٣ مطابع قطر الوطنية ــ الدوحة ــ ١٣٩٤ هـ

# ٢٥ ــ الروضة الندية شرح الدرر البهية

أبو الطيب صديق حسن خان القِنَوجي ــ ت ١٣٠٧ هـ ــ تحقيق أحمد شاكر ـــ دار المعرفة ـــ بيروت ١٣٩٨ هـ

#### ٢٦ ـ زاد المسير في علم التفسير

أبو الفرج بن الجوزي ــ عبدالرحمن بن أبي الحسن البغدادي ــ ت ٩٧ هـ ــ ط المكتب الإسلامي بيروت ــ ١٣٨٤ هـ

# ٢٧ ـــ زاد المعاد في هدي خير العباد

ابن قيم الجوزية – تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط – ط ٣ مؤسسة الرسالة بيروت – ومكتبة المنار الإسلامية الكويت – ١٤٠٢ هـ

# ٢٨ ــ سئبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام محمد بن اسماعيل الصنعاني ــ ت ١١٨٢ هـ ــ ط ٥ مكتبة الرسالة الحديثة ــ عمان ــ ١٣٩١ هـ

**٢٩ ــ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيىء من فقهها وفوائدها** محمد ناصر الدين الألباني ــ المجلد الأول والثاني ــ ط ٢ المكتب الإسلامي بيروت ١٣٩٩ هـ

المجلد الثالث \_ ط الدار السلفية \_ الكويت \_ ١٣٩٩ هـ المجلد الرابع \_ ط ١ المكتبة الإسلامية \_ عمان \_ ١٤٠٣ هـ

٣٠ ــ سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيىء في الأمة

محمد ناصر الدين الألباني ــ المجلد الأول ط ٣ المكتب الإسلامي ــ بيروت ــ ١٣٩٢ هـ

المجلد الثاني ط ١ المكتب الإسلامي ــ بيروت ــ ١٣٩٩ هـ

#### ٣١ ـ سنن ابن ماجة

محمد بن يزيد القزويني — ت ٢٧٣ هـ — تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي — محمد دار إحياء التراث العربي — ١٣٩٥ هـ

### ٣٢ ــ سنن أبي داود

سليمان بن الأشعث السجستاني ــ ت ٢٧٣ هـ ــ دار الكتاب العربي ــ يروت ــ دون تاريخ

#### ٣٣ ــ سنن الترمذي

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ــ ت ٢٧٩ هـ ــ أنظر : تحفة الأحوذي

# ٣٤ ـ سنن الدارقطني

على بن عمر ــ ت ٣٨٥ هـ ــ ط ٢ ــ وبذيله التعليق المغني على الدارقطني للمحدث أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ــ عالم الكتب ــ بيروت ١٤٠٣ هـ

#### ٣٥ ـ سنن الدارمي

عبدالله الدارمي ــ ت ٢٥٥ هـ ــ دار إحياء السنة النبوية ــ دون تاريخ

# ٣٦ ـ سنن النسائي ( المجتبى )

أحمد بن شعيب النسائي ــ ت ٣٠٣ هـ ــ بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الإمام السِنْدى دار الكتب العربية

# ٣٧ ــ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

محمد بن علي الشوكاني ــ تحقيق محمود ابراهيم زايد ــ ط ١ الكاملة بأجزائها الأربعة دار الكتب العلمية ــ بيروت ١٤٠٥ هـ

## ٣٨ \_ شرح السنة

أبو محمد الحسين بن سعود البغوي ــ ت ٥١٦ هـ ــ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد الزهير الشاويش ــ ط ١ المكتب الإسلامي ــ بيروت ١٣٩٠ هـ

## ٣٩ ـ شرح النووي على صحيح مسلم

محي الدين النووي ــ دار إحياء التراث العربي ــ بيروت ــ دون تاريخ

# • ٤ ـ صحيح الجامع الصغير وزيادته

محمد ناصر الدين الألباني ــ ط ١ المكتب الإسلامي ــ بيروت ١٣٨٨ هـ

#### ٤١ \_ صحيح مسلم

مسلم بن الحجاج القشيري ــ ت ٢٦١ هـ ــ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ــ دار إحياء التراث العربي ــ بيروت ١٣٧٥ هـ

#### ٤٢ \_ صحيح البخاري

محمد بن اسماعيل البخاري ــ ت ٢٥٦ هـ ــ أنظر فتح الباري

## ٤٣ ــ ضعيف الجامع الصغير وزيادته

محمد ناصر الدين الألباني \_ ط ٢ المكتب الإسلامي \_ بيروت ١٣٩٩ هـ

#### ٤٤ \_ طبقات الحفاظ

جلال الدين السيوطي ـ ط ١ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤٠٣ هـ

# ٤٥ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري

ابن حجر العسقلاني ــ دار المعرفة بيروت ــ دون تاريخ

# ٤٦ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير

محمد عبدالرؤوف المناوى ــ ت ١٠٣١ هـ ــ ط ٢ دار المعرفة ــ بيروت ١٣٩١ هـ

#### ٤٧ \_ القاموس المحيط

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی ــ ت ۸۱۷ هـ ــ دار الفکر ــ بیروت

#### ٤٨ ـ كتاب الضعفاء الصغير

محمد بن اسماعیل البخاری ــ تحقیق محمود ابراهیم زاید ــ ط ۱ دار الوعی ــ حلب ــ ۱۳۹٦ هـ

#### ٤٩ \_ لحات في أصول الحديث

د محمد أديب صالح ــ ط ٣ المكتب الإسلامي ــ بيروت ١٣٩٩ هـ • ٥ ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نور الدين الهيثمي ــ ت ٨٠٧ هـ ــ ط ٣ دار الكتاب العربي ــ بيروت ١٤٠٢ هـ

#### ٥١ ـ مجموع الفتاوي

ابن تيمية ــ جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد ــ مكتبة المعارف ــ الرباط ــ دون تاريخ

#### 

ابن حزم الأندلسي ــ تحقيق أحمد شاكر وحامد الفقي ــ دار المعرفة ــ بيروت ــ ١٤٠٠ هـ

#### ٥٣ \_ مختصر سنن أبي داود

عبدالعظیم المنذري ــ ت ٦٥٦ هـ ــ تحقیق أحمد شاکر وحامد الفقي ـــ دار المعرفة ــ بیروت ــ ۱٤٠٠ هـ

## ٥٤ \_ مختصر صحيح البخاري

محمد ناصر الدين الألباني . ط ١ ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ١٣٩٩ هـ

#### ٥٥ \_ المسند

أحمد بن حنبل ــ ت ٢٤١ هـ ــ ط ٤ المكتب الإسلامي ــ بيروت ١٤٠٣ هـ

#### ٥٦ \_ مصنف عبدالرزاق

عبدالرزاق الصنعاني ــ ت ٢١١ هـ ــ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى ــ ط ١ ــ توزيع المكتب الإسلامي ــ بيروت دون تاريخ

# معالم السنن شرح سنن أبي داود

حمد بن محمد الخطابي البستي ــ ت ٣٨٨ هـ ــ أنظر : مختصر سنن أبي داود

# ٥٧ \_ الموافقات في أصول الأحكام

أبو اسحاق ابراهيم اللخمي الشاطبي ــ ت ٧٩٠ هـ ــ تعليق محمد الخضر حسين ــ دار الفكر ــ بيروت ــ دون تاريخ

#### ٥٨ ــ ميزان الاعتدال في نقد الرجال

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ــ ت ٧٤٨ هـ . تحقيق علي محمد البجاوي ــ دار المعرفة ــ بيروت ــ دون تاريخ

# ٩٥ ــ النهاية في غريب الحديث والأثر

ابن الأثير الجَزري \_ مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد \_ ت حقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي \_ المكتبة الإسلامية \_ دون تاريخ

# ٦٠ ـــ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار

محمد بن علي الشوكاني ــ ط ١ ــ دار الكتب العلمية ــ بيروت ١٤٠٣ هـ

# ٦٦ ــ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ــ ت ٦٨١ هـ . تحقيق د . إحسان عباس ــ دار الثقافة ــ بيروت ــ دون تاريخ

\* \* \*



# محتويسات الكتساب

| _ـة | الصفح | الموضـــوع                       |
|-----|-------|----------------------------------|
| •   |       | تقريظ للأستاذ الشيخ محمد الغزالي |
| ٧   |       | مقدمة المعلــق                   |
| 11  |       | ترجمة المؤلف                     |
| 17  |       | 94 m2                            |
| 77  |       | • • • •                          |
| 40  |       |                                  |
| **  |       |                                  |
| 49  |       | . In the second of               |
| 71  |       |                                  |
| 44  |       | 14.1                             |
| 40  |       |                                  |
| **  |       |                                  |
| 47  |       | الحديث الثامن                    |
| ٤١  |       | الحديث التاسع                    |
| ٤Y  |       | الحديث العاشر                    |
| ٤٣  |       | الحديث الحادي عشم                |
| ££  |       | الحديث الثاني عشم                |
| ٤٧  |       | 1. 1.                            |
| ٤٩  |       |                                  |

| ــة<br>ـــــ | الصفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | _وع      | الموض      |
|--------------|-------------------------------------------|----------|------------|
| ٥.           | الخامس عشر                                | الحديث   |            |
| ٥٣           | السادس عشر                                | الحديث   | ŀ          |
| 0 £          | السابع عشرا                               | الحديث   | *          |
| 00           | الثامن عشر                                | الحديث   |            |
| 07           | التاسع عشر                                | الحديث   |            |
| ٥٧           | العشرون                                   | الحديث   |            |
| ٥٩           | الحادي والعشرون                           | الحديث   |            |
| 77           |                                           | ـة       | الخاتمــــ |
| 70           | ث النبوية                                 | الأحاديه | فهرس       |
| ٧١           | المترجم لهم                               | الأعلام  | فهرس       |
| <b>V</b> 0   |                                           | التحقيق  | مراجع      |
| ۸۳           |                                           | ن الكتاب | محتويان    |

# تم بحمد الله تعالى وعونه